



وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَنْ بِرَامِّرَ آلِجِنَّ وَالْإِنسَ لَمُمُ قَلُوبُ لَوَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ الْمُعَمِّقُوبُ الْمِنْ فَهُونَ بَهَا وَلَمُعُمَّ الْمُنْفَلُونَ بَهَا وَلَمُعُمَّ الْمُنْفَلُونَ بَهَا وَلَمُعُمَّ الْمُنْفِلُونَ بَهَا وَلَمُعَمَّ الْمُنْفِلُونَ بَهَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَنْفِلُونَ بَهَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَنْفِلُونَ فَيَا أَوْلَتِهِ فَيَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

( المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة

رقم الإيداع ٩٣٦٣ لسنة، ١٩٩١



مع مطالع المترن المشامس عثيراليبينوي مورسونته التأصيرالابهاافي العكرالمعاصر والخدوج من الشبينة

من سفول الجيوة

ببت الحكمة بالإعلان والنشر والنوزيع

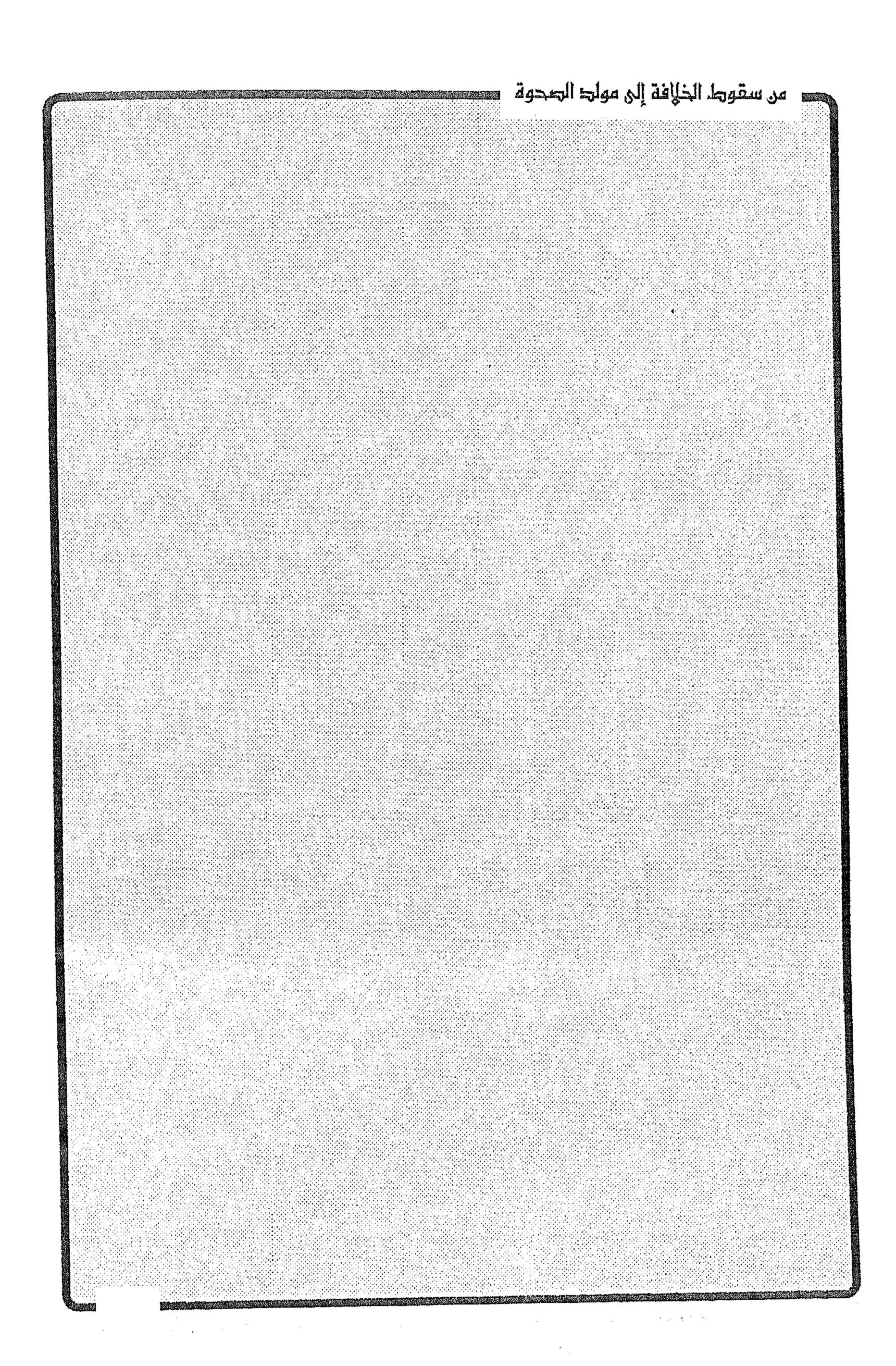

## تحية لهذا الرجل

- تحية احترام وتقدير إلى الأستاذ المفكر المخضرم الصعيبى (۱) المجاهد « أنور الجندى » على ما أعطى وعلى ما بذل من جهود بحثية ، ميدانية ودراسية وتطبيقية في مواجهة خصوم الإسلام وأعداء المسلمين منذ أن وعي شباب الصحوة الإسلامية دورهم الجهادى في الدفاع عن أمتهم وحماية رسالتهم ، والدعوة إلى الله نصرة لعقيدتهم ، والولاء لله بإخلاص ، والبراء من كل باطل بإصرار وثبات ، تلبية لنداء الخلافة الإسلامية الغائبة عن الديار..
- لقد عمل أنور الجندى فى ساحة القلم والقرطاس منذ عام ١٩٤٠، ولذا فهو من أوائل الصحافيين الذين نطلق عليهم لقب « الإسلاميين » فى مجال الإعلام والنشر ، فقد عمل بالصحافة العامة ، ثم بالصحافة الإسلامية المتخصصة منذ هذا التاريخ البعيد حتى اليوم ، متجولاً بين مجلات وصحف الأمة العربية الإسلامية بلا استثناء تقريباً.

وأصدر الأستاذ الجندي عشرات المؤلفات التي شكات في ذاتها اتجاها فكرياً وصحافياً متميزاً سد ثغرة واسعة في المكتبة العربية والإسلامية كان صعباً أن تُسد لو لم يشاً الله لأنور الجندي أن يسدّها .

لقد خاطب الأستاذ أنور الجندى جيلاً بعينه ، في زمن خاص ، متناولاً قضايا بذاتها ، وارتبطت العناصر الثلاثة ببعضها البعض في انسجام رباني نادر الحدوث ، فما كان لأحدها أن ينفك عن الآخر ، أو يمكن أن يدوم بغيره حسبما شاء الله ..

وفي كل ما بذل من جهود ، كان واضحاً ، ومتميزاً ، بقضاياه التي

(١) ولد الأستاد أنور الجندي بمدينة ديروط / محافظة أسيوط – عام ١٩١٧

ويتناولها ، والتي انصبت في أغلبها إن لم يكن فيها كلها ، في عدة محاور فكرية جريئة وغريبة على الحس الثقافي ( المستحدث ) والإجتماعسي (المشوش) والسياسي ( المتأسر) ، والاجتماعي ( المترهل) ، لينفذ من خلالها إلى الغاية العليا التي نسعي إليها جميعاً ، وهي أن تعرف أعدائنا ، ونعزى المتحدثين بلغتنا (.المتأمرين علينا ، ونحدد أولويات الخصومة معهم ، ومستوى العلاقات بين مختلف كياناتنا ومذ هبياتنا ، في إطار عام وشامل يندرج تحت عنوان جامع: « الفكر العاصر والخروج من التبعية » .

• وقد يرى البعض أن الأستاذ أنور الجندي قد تناول هذه الموضوعات بعينها من قبل ، أو أنه عالج الكثير من جوانبها المختلفة على مدى نصف قرن من الزمان ..

وبالضرورة لابدأن ألتقى مع هذا الطرح في ساحة واحدة وأسلَم به كل التسليم ، لكن الذي أزعمه في آخر عمل للمفكر الإسلامي أنور الجندي ، والذي ينفرد بيت الحكمة بإصداره ووضعه بين بديك الآن في هذا الثوب القيشيب الراقى ، إنما هيو حسيما تصورناه ، خلاصة جهاد النصف

• فالذي بين يديك الأن عزيزي القاريء لا يمكن أن يكون شيئاً تم تقديمه من « قبل » ، لأنه أعد ليكون منهاجاً لما هو « بعد » .. فهذا هو الجزء الأول من موسوعة فكرية سياسية ميسطة تضبع كل النقاط ، على كل الحروف ، جملة واحدة ، من وجهة نظر إسلامية شاملة ، اعتادت غريلة الفكر المشبوه ، ولحترفت فضح الفاسد الخفي فيما اصطلحوا عليه بالأداب والحضارة والفنون.

# 

أنورالجندى

بيت الدكمة - ص. ب ( ٥ - ١٧٤١١ ) شبرا النبعة / مصر - ت. وفاكس: ٢٢٠٧١٢٤

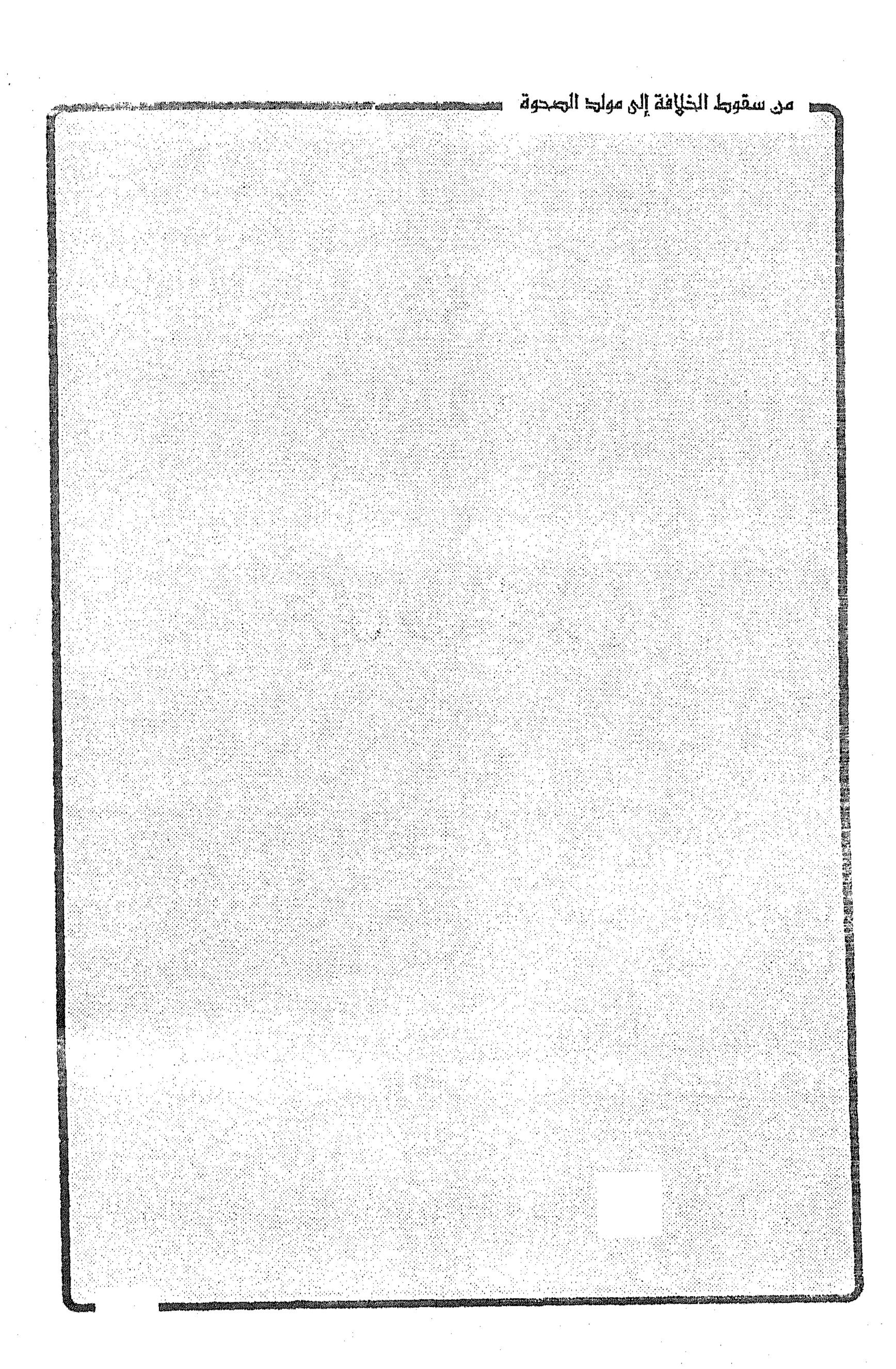

معركتنا الرئيسية والكبرى ، مع تحرير القيم وتصحيح ها في مواجهة الحملة الضخمة التي تزداد الساعل المفاهيم في مواجهة الحملة الضخمة التي تزداد اتساعل ، وتشمل القوى التغريبية والإلحادية والباطنية والإباحية في مخططها الموزع بين الغرب والماركسية والصهيونية جميعل ، ومن وراء ذلك ، قوى أخرى تعتمد على الطائفية والعنصرية والنحل المفارقة كالبهائية والقاديانية .

هذه الحملة بدأت منذ الحروب الصليبية ومازالت تعمل من خلال مؤسسات مختلفة أهمها التبشير والاستشراق ، وتشمل ميادين الصحافة والمدرسة والمسرح والفن والمحكمة ، حيث تحجب المقومات الإسلامية الأساسية للأمة وتبرز عوامل السيطرة على التعليم والمصرف والقضاء ، وتتصارع من خلال أيدلوچيات الليبرالية والشيوعية ، على احتواء الأمة الإسلامية بعاملي الثقافة والاقتصاد تحت أسماء الانفتاح والتبادل والامتزاج .....الخ ،

وكلها محاولات مضللة ترمى إلى أن تفقد الأمة الإسلامية قيمتها الأساسية وأصالتها وأن تنصهر في مشروع طويل المدى في الحضارة الغريبة المنهارة المغاربة .

وهي المحاولة المستمرة تحت أسماء مختلفة ، ومحاولات متعددة ، والتي مازالت الأمة الإسلامية تواجهها في ثبات وصمود ويقين - إيمانا بأن هناك حضارتين ومنهجين مختلفين - وإن يقبل المسلمون بأنصارهم في المشروع العربي (الذي هو بمثابة منهج يوناني روماني مسيحي) سواء أكان ليبراليا أم ماركسيا ، فهو يستمد من نفس القيم ويختلف تماماً مع الإسلام الذي جاء ليقيم منهج الله - تبارك وتعالى - ، القائم

على التوحيد الخالص والعدل والرحمة والإحكام والإخاء البشري، والمختلف تماماً مع الوثنية والإباحية والتميز الطبقي والعنصري واللوني، والمتعارض مع الاستعلاء بالقوة واستعباد الشعوب ونهب ثرواتها والعمل على إذالتها.

ولقد كانت مهمة الفكر الإسلامي في خلال القرن الرابع عشر الهجري هي تصحيح المفاهيم وتحرير القيم ، وكشف زيف معطيات التعريب والغزو الثقافي ، والرد على كل مايوجه للإسلام (عقيدته ونبيه وتاريخه ولغته) من اتهامات وشبهات ، والدخول في معارك واسعة ضخمة مع كبار التغريبيين الأول : رينان وكرومر ودنلوب وزومر وهنري لامنس ولويس شيعو وويلكوكس ولاستك وجولد سيهر ، ومرجليوت .

ومن قابعهم من قومنا : طه حسین وسلامه موسی وعلی عبدالرازق وحسین فوزی وزکی نجیب محمود ولویس عوض

وقد اتسعت هذه المهمة في العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر، وأوائل الخامس عشر فأصبحت المهمة تدخل في نطاق إقامة مناهج لبناء الفكر الإسلامي من جديد فظهرت عملية (إسلامية المعرفة والعلوم والمناهج والمصطلحات) على نطاق واسع وظهر علم الاجتماع الإسلامي وعلم النقس الإسلامي، وإسلامية الأدب، وأصبح هناك مايسمي بالبدائل الإسلامية.

ثم كانت الخطوة الثالثة في أوائل العقد الثاني من القرن الخامس عشر وهي : التاصيل الإسلامي للفكر المعامر والخروج من التبعية . فكان هذا العمل الذي دين يدي القارئ الكريم .

فلقد كان من الضروري أن نواجه السيل المنهمر من الحملات على الإسلام (كتابة دينه وتاريخه ولغته) والكشف عن وجه الحق في كل مايطرح في الساحة سواء من المستشرقين والمبشرين أنفسهم (وإن كانوا قد تراجعوا قليلاً عن المسرح) بعد أن أطلقوا أتباعهم من الذين يكتبون بالعربية وهم مع الأسف أشد قسوة وعنفاً في مواجهة الإسلام ، بعد أن تشكلوا في خلايا الشيوعية وفي محافل الماسونية وفي معاهد الغرب والشرق جميعاً ،

ولقد كان لانكسار الشيوعية في هذه المرحلة أثرها القوي الذي لم يظهر بوضوح بعد ، والذي سوف يدمر الفكر الغربي بشقيه ، فقد كانت الماركسية إحدى مخططات الغزوة الصهيونية التي ظنت أنها قادرة على احتواء الفكر الإسلامي بعد أن احتوت الفكر المسيحي والغربي على السواء.

كما تكشفت في العقود الأخيرة حقائق كثيرة لابد من الانتفاع بها في دحض مقولات باطلة لاتقوم على أصول أصيلة سواء من الفطرة أو العلم، وإنما هي تقوم أساساً على الخداع والتغرير والمفالطة وضرب النصوص بعضها ببعض وانتقاص الأسانيد واللعب بالألفاظ والخداع.

وقد أصبح القارئ المسلم اليوم واعياً لكل هذه المخططات ، واثقاً من أن هناك مؤامرة تدبر لاجتياحه بعد احتوائه ، ولذلك فهو لايستسلم أبداً ولايعتمد في مقاومته إلا على المنهج الربائي الذي أعطاه الأسلوب الأمثل للمقاؤمة

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم فَئَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثَيْراً لَعَلَكُمُ تَقْلَحُونَ ﴾ . فالواضح اليوم أن قوى الفرب تتجمع وتتكتل لمواجهة الصحوة الإسلامية حيث تتلاقى على الخصومة مع الحتلاف الوبسائل، والمطامع، وتحاول أن تفرض مفهوماً زائفاً للإسلام تحت عناوين خادعة:

#### الرونة والعمرية والتجديد والتطوير

والمسلمون يعرفون حدود المرونة والتطوير ويقفون في قوة أمام « الثوابت الإسلامية » لايتجاوزونها ولايقبلون تجاوزها ، ولكنهم غاية في المرونة في « المتغيرات » التى يسميها رجال الفقه « الغروع »، وهم في نفس الوقت يؤكدون الضوابط والحدود التي أقامها الإسلام من أجل سلامة البناء نفسه ، والمسلمون سوف لايخدعون في هذا مهما ترددت الدعوات التي تتحدث عن ( التيار الإسلامي المستنير ) وهم لاتزعجهم تلك العبارات المهددة بأن يفوتهم الزمن مع تقدم الحضيارة أو أن تمسكهم بدينهم يحول بينهم وبين التقدم وامتلاك غايات العلم والتكنولوجيا حين يضرب لهم المثل من اليابان وكوريا وغيرها ولذلك إجابة يسيرة واضحة :

نحن ثعرف أن الغرب لن يعطي المسلمين مفاتيح القوة ولاأسرار التكنولوجيا ولن يسمح لهم بإقامة الصناعات الكبرى أو السوق الإسلامية المشتركة أو الجيش الإسلامي الموحد مهما أعطى ذلك لكل أمم الأرض من غير المسلمين وتلك مخوفة قديمة في أعماق النفس الغريبة سواء أكانت خوفاً أم حقداً ، ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره وللمسلمين مفهومهم الحضارة ولتوزيع الثروة فهم لايقبلون الانصهار في هذا النظام الذي يطالب الغربيون أنفسهم بتغييره بعد أن ظهرت أخطاؤه وهم يقدمون البشرية نظاماً ربانياً لايقوم على استعلاء العنصر واللون ، ولا على نهب لمن على المقراء والجوعى إلى

الموت كل عام ، ولا إلى إلقاء فائض الطعام في المحيصات وتربية الكلاب ، وتبديد الثروة العالمية في إطار الاستهلاك والترف الخادع .

لن يقبل الإسلام أن ينضوي تحت لواء هذه الحضارة ولا أن ينصهر في هذه الوضعية التي سبقت إليها فارس والروم فدمرت تدميراً ، وهو نفس مصير هذه الحضارة التي تقترب الآن من نهايتها .

إن للإبسلام حضارته التي يستمدها من مفاهيمه الربانية ، ومنهجه الاجتماعي الذي يختلف مع امبراطورية الربا ، ومن هنا كانت الدعوة إلى تحرير المفاهيم وتصحيح القيم كمقدمة لبناء مناهج التعبير الصحيح للمجتمع الإنساني في إطار الفطرة والدين الحق وسنن الله تبارك وتعالى في الكون والحياة .

وهذا هو مايدعونا إلى أن ننبه إلى مجموعة من الحقائق ؛

● إقامة مفهوم أهل السنة والجماعة القائم على التوحيد الخالص الجامع بين الربوبية والألوهية والإيمان بالرسالة الخاتمة والرسول الخاتم والقرآن المهيمن على كل الكتب والرسالات ، والسنة المطهرة مرتبطة بالقرآن ، والإيمان بالجهاد ، فريضة الله تبارك وتعالى الماضية إلى يوم القيامة بمعناه الجامع ، وعالمية الرسالة المحمدية والإيمان بالفيب والبعث والجزاء الأخروي والإيمان بالألوهية والنبوة والإيمان بالمستولية الفردية والالتزام الأخلاقي والإيمان بالترابط الجامع بين الثوابت والمتغيرات والتوازن الجامع بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة والإيمان بقدرة الإسلام على العطاء الدائم في كل العصور والبيئات ، والإيمان بقدرة الإسلام على استعادة المسلمين إلى دائرته بعد أن انحرفت بهم الأوضاع.

- والإيمان برفض الاستسلام للعنصر الغريب ، وقبول الأصالة والمعاصرة والعودة إلى المنابع وقدرة الإسلام على الجمع بين الأصالة والمعاصرة والاستفادة من التاريخ دون تقديسه أو عبادته وتكامل المعرفة الجامعة .
- والإيمان بعطاء الإسلام في بناء المنهج التجريبي ومنهج المعرفة الجامع ذي الجناحين وقانون قيام الحضارات والأمم وسقوطها (١).
- والإيمان بالأمنة الوسطى التي تصمل لواء الدفاع عن كلمة المتوحيد وجندها خير أجناد الأرض ، وهم في رباط إلى يوم القيامة وهي التي تضع العقل في مكانه الصحيح ، مصباح زيته الوحي .

ومن ثم تقف من الاعترال والكلام والفلسفة والتصوف الفلسفي موقف المعارضة ، فهي تؤمن بتكامل الوحي والعقل وعدم تعارض العقل والمثلث والمثل الوحي والعقل وعدم تعارض العقل والمثلث والمثلث والمثلث والمثلث والمتحيم المقاهيم لتكون الأمة قادرة على فهم موقعها الصحيح فوق هذا الكوكب ودورها الحقيقي الذي هي مكلفة بأدائه في حمل رسالة الله - تبارك وتعالى - إلى العالمين ومن أجل هذا كله:

كان لابد من إعادة الصياغة للفكر الإسلامي في موسوعة جديدة تحمل هذا التصور وتلك الوجهة: ( التأصيل الإسلامي للفكر المعاصر والخروج من التبعية) مستوعباً الرد على تلك الأسئلة التي وجهت والشيهات التي أثيرت وظهر ذلك كله في بوتقة دراسة جامعة تكون بمثابة تصور متجدد ليكون في أيدي الباحثين، قوة قادرة على دحض أدوات الشبك وبناء الثقة في النفس المسلمة مجددة، لتكون محصنة ضيد

<sup>(</sup>١) تسقط الأمم حين تنحرف عن منهج الله تبارك وتعالى وتصاب بالتحلل والترف

الانصبهار في الفكر الوافد ، وحينئذ تكون قابلة للتحرك إلى الغايات العليا في بناء مجد أمة الإسلام من جديد .

وإذا كنا قد تناولنا هذه القضايا على مدى أكثر من أربعين عاماً في بحوث ودراسات متفرقة ومن خلال التحديات التي كانت تثار وتتتابع يوماً بعد يوم فقد جاء الوقت الذي يجب أن تصفي تلك الشبهات وتدحض في نطاق عمل كامل متكامل يتميز بالأصالة ، ومتابعة كل التحديات وإعادة صياغة الحقائق وغرضها من جديد في تطلع مؤمن بأن نضع في يد الشباب المسلم المثقف المتطلع إلى متابعة الصحوة الإسلامية والانصهار فيها إلى أن تحقق غاياتها فنكون بذلك بقضل الله وعونه قد وضعنا الأيدي على النقاط الحساسة الجديرة بالنظر والحلول الأصيلة القادرة على إضاءة الطريق إلى النهضة وعلى الذين يحملون هذا العبء من بعدنا أن يبنوا على الأساس الذي وضعه إخوة لهم سبقوا على الطريق وحملوا أن يبنوا على الطريق وحملوا .

أنور الجندى

**Ø**1

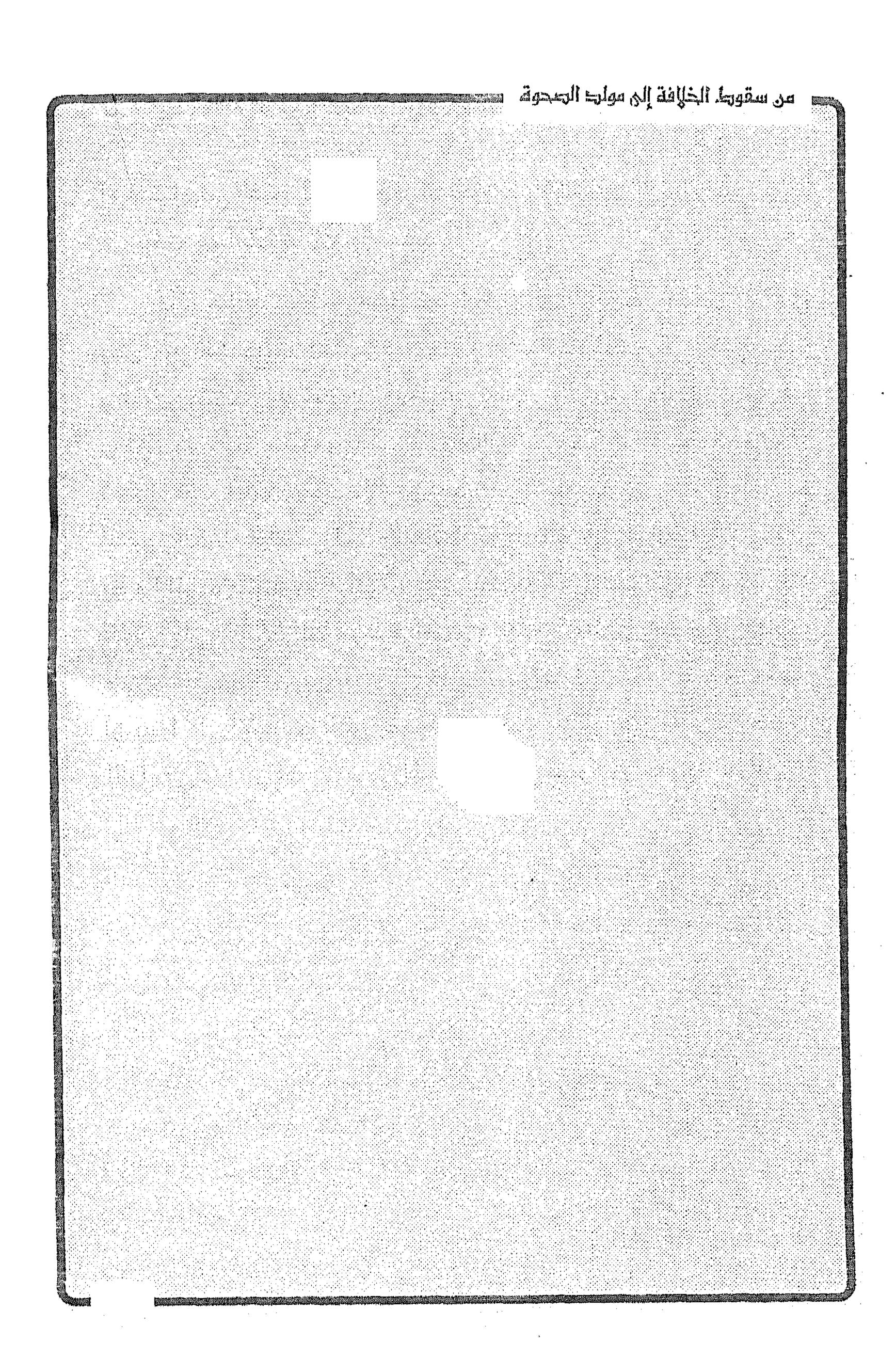

الفصر

أنورالجندى

بيبت الحكمة - ص . ب ( ٥ - ١٣٤١١ ) شبرا الديعة / مصر - ت . وفاكس : ٢٢٠٧١٢٤

|  | ل الخلافة إلى مولط الصحوة | थवेष्टमा श्व |
|--|---------------------------|--------------|
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |

.

حقيقة أساسية اعترف بها كثير من مؤرثي الغرب المنصفين وتجاهلها أولئك الذين تملأ نفوسهم أحقاد الخلاف بين الإسلام والغرب بقول القانوني المسيحي

الكبير فارس الخوري:

هالاً الع

((إن العلماء الغربيين يقسمون التاريخ إلى ثلاثة أدوار:

قديم ومتوسط وحديث ، ويضعون سقوط الدولة الرومانية المقدسة حداً بين العصور القديمة والمتوسطة .

ولست أقول أن سقوط الدولة الرومانية لا يصح اتخاذه حداً فاصلاً بين التاريخ القديم والمتوسط، فقد كان أثر سقوطها عظيماً، وإنما هناك حادثة أعظم كان جديراً بعلماء التاريخ اتخاذها حداً فاصلاً لفترتي التاريخ العالمي وأعني بذلك « ظهور الإسلام »)) ١ . ه. .

تلك هي الحقيقة التي يجب أن تصدر بها كتب التاريخ المعاصر في بلاد المسلمين حتى يتأكد أبناؤنا والأجيال المتصلة بأن أمتهم وقومهم كان لهم دور عظيم في بناء الحضيارة الإنسانية وإن هذا المجد وهذا الدور لم يكن له إلا مصدر واحد هو: نزول رسالة الإسلام في بيئتهم :

وإذا كان إذا أن نضيف حقيقة أخرى أساسية في دراسة تاريخ العلاقة بين الإسلام والغرب، فلقد حرر المسلمون أهل الشام ومصر وإفريقيا من نفوذ الدولة الرومانية الذي امتد ألف عام منذ غزو الإسكندر الأكبر لهذه البلاد ٣٥٣ ق ، م ،

وقد اشترك أهل البلاد (الشام ومصر وشمال أفريقيا في الترحيب بالعرب الذين جاعوا حاملين راية الإسلام لتخليصهم من ظلم الروم البين نطين حيث رأوا في الإسلام محرراً لهم من النفوذ الاستعماري الروماني . كما أن قبط مصر فتحوا أبوابهم لعمروبن العاص ورجاله .

ولقد أعاد المسلمون لأهل هذه البلاد الأمن والحماية ولم يفرضوا عليهم دينهم بل تركوهم أحراراً في ظل قاعدة الإسلام القائمة على عملية كل من يستظل بظل راية الإسلام.

غير أن الغرب لم يلبث أن بدأ مع الإسلام معركة مازالت ممتدة إلى اليوم في صبور شنتى كان أولها الصبراع مع الروم، ثم الخمالات الصليبية ، ثم الاتفاق مع التتار لمحاصرة الإسلام، ثم كانت معركة الحملة الاستعمارية الحديثة والمؤامرة الصهيونية .

وخلال ذلك حقق الغرب نتائج خطيرة من خلال أحداث عاصفة هزت الأمة الإسلامية في العصر الحديث في محاولة لعدم تمكينها من امتلاك إرادتها ،

١ - فرض النموذج الغربي على البلاد الإسلامية (الاستعمار).

٢ - عزل السلطان عبد الحميد وإسقاط الخلافة وتمزيق وحدة الأمة
 الإسلامية (١٩٦٤).

٣ – غرس الكيان الإسرائيلي الصهيوني العنصري في قلب الوطن الإسلامي (١٩٤٨).

ع - هزيمة ١٩٦٧ وسقوط القدس.

الحقيقة أنه لا سبيل إلى فهم الأوضاع القائمة في الوطن الإسلامي الكبير اليوم وخاصة في المنطقة العربية دون التعرف إلى الخلفيات التي امتدت خلال العصر الحديث من خلال منظور إسلامي

أصيل وقد أصبح هذا العرض ضرورة ملحة بعد أن طرحت على الساحة مفاهيم كثيرة متعارضة من مصادر متعددة كلها بعيدة عن المنظور الإسلامي الأصيل في الوقت الذي تجد فيه هذه المفاهيم شهرة واسعة وتداولاً كبيراً نتيجة لما يرمي إليه محتضنوها من إذاعتها وعرضها واستمرار بثها حتى تصبح من المسلمات عناصة وأن جذورها تتركز في بعض المناهج الدراسية والجامعية بحيث يصبح من العسير تقديم المفاهيم الأصيلة والصحيحة إلا في مجال القراءة الحرة .

والحقيقة أن هناك مقاهيم ماركسية وأخرى علمانية مطروحة في مجال تازيخ الإسلام في العصر الحديث كلها ترمي إلى حجب المقهوم الأصيل والصحيح ، كذلك فإن الصهيونية العالمية تحاول أن تعرض مفهوماً مضللاً يرمي إلى إشاعة روح من التشويه والتسليم بوجودها في قلب الأمة الإسلامية .

واخطر ما تقدمه هذه القوى هو تفسير تاريخ الإسلام تفسيراً مادياً أو علمانياً بهدف القضاء على مكونات التفسير الإسلامي الجامع بين المادة والروح ، وبين الفردية والجماعية .

ويجب في أول الأمر أن يكون واضحاً أنه منذ أن سيطر الأتراك العثماثيون على الأجزاء الأوربية من البلقان ووصلوا إلى أسوار (فيينا) وأقاموا في أوربا أكثر من أربعمائة عام بدءاً من اقتحام السلطان محمد الخامس القسطنيطنية والإستيلاء عليها مما أشعل النار في قلب المسيحية الغربية ودفعها إلى هذه المؤامرة الواسعة النطاق التي بدأت بالعمل على تدمير الامبراطورية العثمانية وإسقاط الخلافة الإسلامية ، وهو العمل الذي ابرب أوربا على موالاته حتى تحقق خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها ،

والذي حمل معه فكرة التخلص من اليهود بإغرائهم بالسيطرة على فلسطين والذي حمل معه فكرة التخلص من اليهود وإقامة دولة فيها ، ونقل الصراع بين أوربا واليهود إلى صراع بين اليهود والعرب وهو الذي مازال مستعراً.

وقد بدأ هذا العمل بالالتفاف حول السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين الذي كان يعرف أبعاد مؤامرة الغرب ويدافع عن الأمة بالدعوة إلى جامعة إسلامية تضم المسلمين خارج دولة الخلافة وداخلها للوقوف في فجه الخطر الزاحف.

وكان التركيز على السلطان عبد الحميد شديداً وقاسياً ولكن السلطان كان عميق الإيمان واعياً للمؤامرة ولذلك فقد عجزوا عن احتوائه وبالتالى عمدوا إلى إسقاطه على النحو الذي حدث ، وكان إسقاطه مقدمة لإستقاط الخلافة الإسلامية وإقامة نظام غربي معاد للإسلام في تركيا بعد تغريبها عن طابعها الإسلامي والانتقال بها إلى عالم الغرب كلية ، وكان تمزيق الدولة العثمانية وإشاعة روح القوميات والإقليميات مقدمة لغرس الكيان الصهيوني في فلسطين على أنها قومية عنصرية دينية بدعاوي تخليص اليهود من إبادة النازي أو الادعاء بأنهم قوة عصرية ، وقد أعطى من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق . ومن ثم قام كيان زائف لا يملك حقاً ولا يملك قوة اقتصادية ولا يملك وحدة في العنصر أو الدماء .

ومن أجل السيطرة على الأمة الإسلامية وتمزيق وحدتها وغرس عنصر غريب في قلبها كانت الخطة الواسعة النطاق التي جرى تنفيذها منذ ذلك الحين عن طريق الاستشراق والتبشير ومن خلال المدسة والصحيفة والمحكمة والمصرف، في محاولة لاستنزاف ما تملك هذه الأمة وتكبيلها بالقيود، فكان صرفها أولاً عن شريعتها وإحلال القانون

الوضعي بديلاً لها وهدم اقتصادها بفرض النظام الربوي عليها ، ثم كان دفعها دفعاً إلى مجال القوميات والإقليميات لهدم فكرة الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية وحجب الخلافة الإسلامية ثم كان فرض النظام اللييرالي في مرحلة أخرى ، وكان لابد أن يساير ذلك نظام عسكري يقوم على سلطان الدكتاتوريات ويعود الحكم الفردى والتسليم الكامل لخطوات الخضوع للقوى المسيطرة ، وقد أدى هذا إلى مجموعة من الهزائم والتكسات وتمكين النفوذ الصهيوني المعنصري من التوسع حتى استطاع السيطرة الكاملة على بيت المقدس ،

ثم عاشت المنطقة العربية في صراع بين نفوذين يخترقانها وهما: النظام الغربي الرأسمالي، والنظام الماركسي، ثم بدأت تتعرض لنفوذ الصهيونية بحكم معاهدة كامب ديفيد.

وبالرغم من أن تجارب الأقطار العربية خلال فترة الستينات والسبعينات كشفت عن فساد النظام اللبيرالي والنظام الماركسي وهزيمة مقهوم القومية الوافد، فإن هناك محاولات ما تزال تجرى لإعادة العرب إلى أوضاع جديدة تمكن النفوذ الأجنبي من السيطرة واستمرار التبعية،

فقد سقطت الدولة العثمانية ، ثم سقطت الخلافة الإسلامية ، ثم سقطت القدس ، ومن قبل سقطت الأنظمة الإسلامية وتوارت وراء القانون الوضعي ثم سقطت الوصعي ثم سقطت الوحدة الإسلامية فكان لابد أن يقف المسلمون وقفة المواجهة ثم المقاومة لذلك كله .

ومن هذا كانت اليقظة الإسلامية بخطواتها المتصلة التي لم تتوقف بالرغم من الحرب التي يشنها خصوم الإسلام من أجل محاصرة المفاهيم الإسلامية وحجبها والتشكيك فيها ، ولكن اليقظة الإسلامية استطاعت أن تخطونه و (المسحوة) عن طريق حركة التغيرات الجديدة التي تتنامى في المجتمع الإسلامي رفضاً المفاهيم الوافدة والتماساً للمنابع والأصول .

بعد سقوط القسطنطينية في أيدي المسلمين كثف الغرب خطوات المؤامرة على أرض الإسلام في مخطط جديد وخطير وكان المسلمون قد بدأوا تهضة جديدة نحو استعادة الإسلام في مفهومه الصحيح واسترجاع اللغة العربية القصحي باعتبارها لغة القرآن وكانت وراء الغرب تجربة الحروب الصيليبية التي انتهت بهنيمتهم فكان لابد من مخطط جديد وكان ذلك المخطط هو:

# تطويق عالم الإسلام من خارجه :

### من الهند واندونسيا

وكان الغرب يهدف إلى عدة أمور:

أولاً: تحطيم هذه النهضة الجديدة باحتوائها.

ثانياً: السيطرة على التراث الفكري الإسلامي ونقله إلى الغرب.

قالتاً: ضرب مقومات الإسلام بإشباعة الشبهات حول القرآن والسنة واللغة العربية والتاريخ.

ومن هذا كانت حملة ثابليون أولاً على مصر والسيطرة الفكرية عليها ثم توجيه محمد علي إلى هدم دعوة التوحيد في قلب الجزيرة العربية ، وكانوا قد أرسلوا أتباعهم يدرسون المفاضة ولم يمر أكثر من أربعة قرون على فتح القسطنطينية حتى كانت رسالة التحريض التي كتبها الفيلسوف لبينتز ١٦٧٢ م إلى بلاط لويس الرابع عشر يحرضه على

السيطرة على مصر: (إنكم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها على بلاد المشرق - أي الإسلام - إلى ما شاء الله وتكسبون عطف المسيمية وتستحقون ثنائها وهناك لا تخسرون عطف اردبا بل تجدونها مجمعة على الإعجاب بكم).

وقد ظل تقرير «ليبنتن » منهجا لسياسة فرنسا إلى غزو دار الإسلام في مصرحتى جاء « تابليون » وانهزم وتحطم مشروعه ،

وجاء بعده الاستعمار البريطاني والفرنسي والهولندي وقاومهم المسلمون بالأجساد المتراصة من تحت راية الإسلام نفسه ، ثم جاءت الصهيونية العالمية في موجة جديدة وستلقى نفس المصير :

#### **Z**o

وقد واصل الغرب انقضاضه على ذار الإسلام منذ اليوم الأول لظهور الإسلام وقبل الحروب الصليبية ومنذ أيام الدولة البيزنطية مما أسماء اللورد سالسبري: وجوب إعادة ما أخذه « الهلال » من « الصليب » « للصليب » إثر ما قاله « بيرس سعيث » في كتابة عن « سيرة المسيح »:

ان هذا الاستبلاء على بيت القدس كان حرباً صليبية ثانية ادركت السيمية فيها غايتها ،

كان الانقضاض الأول على الأمة الإسلامية ، بالإشتراك مع التتار في تحالف صليبي تتري باطني في معركة سقوط بغداد ثم مع هولاكو لتعاون النصرانية الأوربية في محاصرة عالم الإسلام .

وقد أثبت الرسائل المسيحية ، كما جاء في كتاب الأمير «كيف»: أن الحروب الصليبية لم تكن حروباً مسيحية وإنما كانت تدبيراً يهودياً لوضع العالمين المسيحي والإسلامي في حرب عامة مدمرة دامت أكثر من عصرين تمهيداً للوصول إلى فلسطين وهكذا تؤكد مصادر كثيرة بتعاون كل العناصر في التأمر على الإسلام .

وكان لليهود دور كبير في تقليص دولة الإسلام في الأندلس ، ففي مذكرات الأمير عبد الله بن يلقين أخبار كثيرة عن دورهم قبل العصر المرابطي ثم كان لهم دور في إنهاء دولة غرناطة وخروج المسلمين من الأندلس نهائياً .

ولم تنقطع الحروب الصليبية من عالمنا الإسلامي فبعد أن استمرت حملاتهم تتدفق على المسلمين من عام ١٠٩٢ حتى عام ١٢٧٠ ثم رجعت منهزمة ، لم تلبث أن عادت بعد قيام الدولة العثمانية بثلاثة قرون ظلت خلالها أوربا تتأمر وتخطط وتتواصى جيلاً بعد جيل عبر الكتب المؤلفة للتاريخ أن لا عزة ولا أمن ولا رخاء لأوربا إلا بالقضاء على القوة الإسلامية المثلة يومها في الأسطول التركي الإسلامي الذي أقض مضاجع أوربا بعد إلحروب الصليبية التي فشلت ملوك أوربا وفرسانها أن تنال بها شيئاً وعادت خائبة بعد أن خلفت مئات الألوف من القتلى .

عادت أوربا حيث فاجأت أسناطيل البندقية والفاتيكان وأسبانيا ورهبان مالطة ، الأسطول التركي المسلم في « ليبانه » باليونان عام ٧١ه ١ وحطمته فتحطمت به قوة الإسلام اليحرية إلى حين .

الفصل السناني

أنورالجندي

بين الدكمة - ص . ب (٥ - ١٧٤١١) شيرا النيمة / مصر - ت. وقاكس: ١٢٠٧١٢٤

|  | ل الخلافة إلى مولط الصحوة | थवेष्टमा श्व |
|--|---------------------------|--------------|
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |
|  |                           |              |

.

الدولة العثمانية لواء الإسلام ستة قرون وربع القرن كانت خلالها حامية للمسلمين رافعة لواء الخلافة وامتدت رقعة حكمها من (فيينا) عاصمة النمسا وأوربا الشرقية والشرق العربي إلى حدود المغرب وظهر منها ملوك يفخر بهم الإسلام في مقدمتهم محمد الفاتح الذي فتح القسطيطنة وبايزيد الذي غزا هنغاريا والنمسا حتى وصلت جيوشه إلى عاصمة النمسا (فيينا) فدخلت تحت حكمه هنغاريا ورومانيا وبلغاريا واليونان والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وجزيرة كريت وألبانيا من البلدان الأوربية فضادً عن الحجاز والشام والعراق ومصر وبلاد المغرب.

وقد أوضحت صفحات التاريخ التزام العثمانين وقادتهم بالإسلام منهجاً ونظاء حياة ،

وتعد القترة الزمنية التي شغلها الأتراك العثمانيين في سفر تاريخنا الإسلامي أطول فترة استظلت فيها الأمة الإسلامية براية واحدة فقد حكمت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون متتالية بعد أن أسسها عثمان بن أرطفرل عام ٦٩٩ هـ - ١٣٠٠ وإلى أن تمكن مصطفى كمال أتاتورك بتحريض أعداء الإسلام من إلغاء الخلافة العثمانية ١٩٢٣ .

ولقد كانت الدولة العثمانية - كما شهد بذلك عشرات المؤرخين - دولة إسلامية المنطلق والراية والهدف ، تعتمد في ذلك على الوصايا والأدلة التي أوردتها مؤلفاتهم .

ولقد كان أبرز معالم الدولة العثمانية سماحتها مع العناصر غير المسلمة على نحو كان له أبلغ الضرر بها فيما بعد ، على النحو الذي أورده بعض المؤرخين ، كذلك فقد عملت الدولة العثمانية حسب وصية خلفائها

على نشر الإسلام هداية للناس وحماية لأعراض المسلمين وأموالهم.

وفي الدولة العثمانية كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة البلاد الأولى وكان القانون المدني الذي طبق بها تحت اسم (المجلة) عام ١٨٦٩ عبارة عن تقنين لأحكام تلك الشريعة أخذاً بمذهب الأمام أبى حنيفة وكان تطبيق الأحكام على جميع رعايا الإمبراطورية العثمانية سواء كانوا من المسلمين أوغير المسلمين .

وكان دخول العرب في الدولة العثمانية في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي ضرورة تاريخية حتمت استكمال السلطة في الوطن الإسلامي ، وخاصة في آسيا العربية وشمال أفريقيا إلى أكبر قوة عسكرية من أبناء الإسلام لصد خطر الاقناء الصليبي الذي صاحب نهضة الإفرنج واكتشاف رأس الرجاء الصالح وبداية عصر الكشف والنهب الاستعماري.

وقد دخل أمراء لبنان وشريف مكة تحت الحكم العشماني باختيارهم ، أما دخول الجزائر تحت هذا الحكم فقد تم دون حرب بل بمحض إرادة حاكمها خير الدين المعروف ببرباروسا فقد استطاع الأتراك أن يصدوا الخطر عن العالم الإسلامي وأخروا احتلاله ما بين ثلاثة وأربعة قرون ( الجزائر ١٨٣٠ – المشرق العربي ١٩٩٦) ولهم بذلك في ذمة الإسلام والمسلمين دين لا ينقصه ولا يشوهه ، حسب تعبير جلال كشك ، وقد صدت المداقع التركية سفن المستعمرين الجدد وطاردهم الأسطول التركي ( ألفا سفينة ) ، فانطلقت سفنهم تعيث فسادا بعيداً عن مدافع الأتراك وقد ( كشفت ) ونهبت وأبادت شواطئ إفريقيا الغربية والجنوبية شمسلبت الشرق الأقصى من الحكم الإسلامي ( الهند – أندونيسيا –

الفيلبين - الملابق) والولايات الإسلامية ما بين روسيا والصدين وإيران.

ولقد هوجمت الدولة العثمانية من الغرب أشدما يكون الهجوم واتهمت بأبشع الاتهامات وما تزال الحملة متجددة على الدولة العثمانية في هذه المرحلة من تاريخنا وبعد تنامي الصحوة الإسلامية في تركيا نفسها وهزيمة المخطط الذي حطم الدولة العثمانية وأسقط الخلافة ووجهها نحو تغريب شديد الخطر.

ومن هنا كانت الدعوة إلى فتح ملف الدولة العثمانية من جديد للرد على اتهامات خطيرة أبرزها :

إن التسسامح الإسلامي والإيمان بالمساواة الذي نشرته الدولة العثمانية في جميع الأقطار التي تحكمها كان من بساطة المسلمين وعدم حيطتهم فهو الذي مكن القوميات البلقانية من النمو والتطور إلى حد امتشاق السلاح والانفصال بمعونة الكنيسة الروسية وخيول وأموال القيصر.

وبينما استطاع الاستبداد الروسي أن يقصم ظهر الولايات الإسلامية ويمتص منها كل حيوية وهي أعرق ثقافة وأكثر تحضراً من شعوب البلقان حيث حكمت الدولة العثمانية جميع الأقليات في ظل تسامح ديني وجنسى نادر بينما حرمت الشعوب المسلمة في روسيا القيصرية من كافة الحقوق بحيث استحال أن تنمو بداخلها أي مقاومة جدية.

يقول مؤلف كتاب الإسلام قوة الغير العالمية « باول شمتر » : كيف قضى الأتراك على دولتهم بنقض قوانين الإسلام ، منها منحت الامتيازات للدول الأجنبية والسماح لكل مذهب بحرية ممارسة طقوسه وعباداته وإعلان حرمة الأديان وإعطاء كل طائفة الحق في إنشاء مدارس خاصة بها وبهذا انهارت الجسور الأخيرة التي حمت المملكة العثمانية من الطوفان الثقافي الذي نبع في الغرب ودفع على هيئة تيارات قوية عبر الممالك التي فتحتها أوربا في الشرق .

لقد بدأت حقيقة تاريخية تنساب قيها الموجات ذات الأثر الفعال الذي سيقرر مصير العالم الإسلامي بالنسبة لاستمرار التطور فلأول مرة في تاريخ الإسلام يسبوي بين المسيحي والمسلم في قانون مدني في دولة إسلامية.

وقد قصد الباب العالي بهذه التسوية ١٨٥٦ أن يلعب بها دوراً في الأرجوحة السياسية وفي عالم الصراع بين القوى الكبرى غير أنها كلفته كثيراً فقد أنقصت من سلطاته المطلقة ، وأضعفت هيبته داخل الممكلة وفي أوساط المواطنين المسلمين ودفعتهم إلى التحرك تحت ضغط القوى الغربية فاندفع فيضان التجديد إلى أبعد من هذا ، ففي أواخر العقد الخامس فوجئ الشغب بإصلاحات في القضاء وفي أجهزة الدولة المالية ولم يتوقف عند هذا الحد بل واصل تقدمه فحصل لبنان على نظام جديد منح المسيحيين امتيازات جعلت كفتهم راجحة على كفة غيرهم .

ثانياً: كان ما يسمى استعمار الدولة العثمانية للعرب ومحاولة طمس أثاره باسم الإسلام أكذوبة كبرى فإن ذلك لم يحدث في تركيا المسلمة أو في شبعبها المسلم على العرب المسلمين بل حدث ذلك عندما آمن زعماء تركيا بالقومية التركية (الطورانية) وسيادتها على جميع رعايا الدولة العثمانية وذلك يعني أن تركيا لم تكن تحكم بالإسلام بل كانت ضد الإسلام

وقد ظهر ذلك جلياً في نتائج مؤامرة أتاتورك ، أولئك الذين حاربوا ألإسلام وأبعدوه عن دين الدولة الرسمي وتم لهم ذلك حيث أصبحت نتيجة تلك الثورة علمانية لا علاقة لها بالإسلام .

#### Ø1

ومن هنا يجب ملاحظة التنفرقة الواضيحة بين عبهد السلطان عبد الحميد وعهد الاتحاديين الذي حمل لواء التفرقة بين العرب والترك وكان ذلك من مخطط الصهيونية ومحافلها الماسونية في سالونيك وغيرها التي استقطبت زعماء الاتحاديين واستخدمتهم في تحقيق أهدافها .

ثَالثاً: يجب التنبه للأحكام الشائعة التي بثها خصوم الإسلام من أن تخلف الوطن العربي في العصر الحديث مرتبط بالسيطرة العثمائية على معظمه منذ أوائل القرن السادس عشر وهذا الحكم يتضمن كثيراً من الهروب من مواجهة الواقع

يقول الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ،

لوحناولنا أن نناقش هذه المقولة على أسناس المنظور التاريخي لوجدنا أن عوامل الضنعف قد زحفت على المجتمعات العربية الإسلامية قبل الفتح العثماني بوقت طويل فهى ترتبط أسناساً بعاملين رئيسيين هما الحكم الاستبدادي وما اقترن به من إقفال باب الاجتهاد (أي تعطيل العقل) مما أدى إلى تسلط الفكر المحافظ والجمود .

رابعاً: إن ظهور العثمانيين قد ملأ فراغاً في التاريخ والجغرافيا الإسلامية إذ أنه قد تزامن مع ظهور وانتصار القوى الصليبية في غرب العالم الإسلامي حيث سقطت الأندلس وكادت أن تتبعها بقية دول المغرب

العربي ولكن في الوقت الذي سقطت فيه حواضر المسلمين في الأنداس، فتحت القسطنطينية وفي الوقت الذي اندفع فيه صليبيو أسبانيا نحو العالم الإسلامي من الغرب اندفع فيه الفاتحون العثمانيون نحو أوربا من المشرق وهكذا اندفعت دماء جديدة في الشرايين الإسلامية وبفضلها بقى الشمال الأفريقي على الأقل عربياً مسلماً حتى الآن.

وبسبب الأطماع الاستعمارية كانت المخططات الأوربية للقضاء على الدولة العثمانية على مدى قرنين من الزمان وأخذت أوربا تغذى النزعات الانفصالية من الداخل حتى أرهقت الدولة العثمانية واستنزفت طاقتها فكان طبيعياً أن تنهار في أول مواجهة شاملة في الحرب العالمية الأولى .

لقد واجهت الدولة العثمانية مؤامرة ضخمة طوال سنة قرون كاملة ، حيث واجهت وصول البرتغاليين الصليبين إلى شرقي الجزيرة العربية ومحاولتهم مرتبن ١٥١٧ – ١٥٢٠ دخول البحر الأحمر من منفذه الحيوي للاستيلاء على جدة والزحف إلى مكة لهدم الكعبة المشرفة ويعتبر هذا الغزو أخطر غزو أوربي صليبي في التاريح الحديث لأقاليم عربية إسلامية تحت شعار الصليب والمدفع .

وبقيت حاله التهديد الخارجي للكيان الإسلامي قائمة لم تنقطع في أي زمان ومكان وقد استعصيت الدولة العثمانية على هذا التهديد لفترة طويلة وكانت منيعة بقدر التزامها بالعقيدة وحين انحرفت عن منهج الله عجزت عن استيعاب المتغيرات والتطورات من حولها ، فقد كان الالتزام بالإسلام هو الذي صنع الدولة العثمانية وقادتها ولم يكن هناك سبيل إلى المستقبل الآمن خلاله ولقد ترابطت كل القوى المعادية للإسلام وانطلقت

القضاء على هذا الكيان الذي كان قد أمكن خداعه والنفاذ إلى داخله وكانت الامتيازات التي منحت للعناصر الأجنبية عن طريق فتح أبواب الإرساليات لتدعو إلى القوميات والأديان هي أخطر خطأ وقعت فيه الدولة العثمانية فقد جرى عن طريق الامتيازات التدخل في شئون الدولة العثمانية والتأمر باسم حماية الأقليات المضطهدة.

وكان الاتحاديون صنائع المحافل الماسونية هم الذي أدخلوا الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى لتهزم وتقسم وتعرض عليها شروط كرزن الأربعة:

- ١ قطع كل علاقة بالإسلام.
  - ٢ إلغاء الخلافة.
- ٣ إخراج أنصار الخلافة من البلاد.
- ع إتحاد دستور مدتي بدلاً من دستور تركيا القديم.

## اتهامات باطلة

وجهت إلى الدولة العشمانية في العقود الأخيرة عن طريق غلاة القوميين اتهامات كثيرة باطلة ومعظم الاتهامات التي توجه إليهم إنما هي في الحقيقة توجه إلى المرحلة التي حكم فيها الاتحاديون العلمانيون الذين كانوا دعاة للطورانية ومن هنا فقد وجب دراسة تاريخ الدولة العثمانية وفق المنطلقات الحقيقية التي انطلقت منها وهي حماية بيضة الإسلام وحماية الحرمين الشريفين فضلاً عن البعد الشرعي في ضرورة بسط نفوذ دولة يرأسها خليفة المسلمين الوحيد.

فليس صحيحاً ما يوجه إلى الدولة العثمانية من عبارات القرصنة أو الاستعمار، قضلاً عن أن المفاهيم القومية لم تظهر حتى بداية القرن العشرين، ولم تكن الدولة العثمانية تتحدث بهذا البعد الإقليمي أو القومي ولقد بقيت المدارس تدرس باللغة العربية – وليست التركية – طيلة ستة قرون من حكم العثمانيين للبلاد العربية، كما أن اللغة التركية لم تكن تسمى (لغة) أصلاً ولا قواعد لها.

ولم تنس أوربا أن العثمانيين هدوها مرتين تهديداً حقيقياً ولأجل ذلك شوهوا تاريخها وأغروا العداوة بين الشعوب ، ولا أن الدولة العثمانية قائمة بالإسلام وأن أجيالها حاربت لذلك ، أما الفكرة العنصرية فلم تكن قائمة إذ ذاك وكان البعد القومي حديث عهد تماماً ، ولقد كانت جهود الدولة منصبة على الرد على توسعات البرتغاليين وسواهم وكانت الدولة العثمانية تطلب الحماية للمسلمين ليس في مناطق نفوذها فحسب بل في بلاد أخرى بعيدة كالهند والمغرب ،

وقد حافظت الدولة العثمانية على وضع المنطقة ولم تساهم في تقسيمها غير أن الضعف العام والمعاهدات والارتباطات المتنوعة هي التي أرهقت كاهل الدولة العثمانية:

وكان أخطر ما قامت به الدولة العثمانية مقاومة البرتغاليين عندما عزموا على فرض سيطرتهم على منطقة الحجاز والبصرة وقد ردوهم بشدة لحماية الحرمين الشريفين والحيلولة دون نقل التجارة إلى الغرب وإلى أيد غير إسلامية وقد حال الموقف الحازم من العثمانيين دون وقوع الحجاز والبحسرة في أيدي غير المسلمين فبقيت تلك المناطق تحت الإشراف العثماني فكان لهم التفوق في البحر الأبيض المتوسط كما

نجحت أعمالهم الحربية والسياسية في إنهاك الفرنج مادياً ومعنوياً.

كما عجر البرتغاليون عن منع تدفق السلع الشرقية على منافذ البحر المتوسط عبر الطريقين الغربيين ، كما ثبت العثمانيون هيمنتهم على العراق ، ولا ينفك دور الدولة العثمانية في الخليج عن رسالتها في البلاد الأخرى وهي إعلاء كلمة الله - تبارك وتعالى - وتوحيد كلمة المسلمين وجمع المسلمين حيث كانت الدولة العثمانية تمثل تمثيلاً رسمياً وفعلياً الخلافة السنية بعد معركة مرج دابق .

وهذا لا يمنع أنه كان للدولة العثمانية أخطاء، إلا أنها دون ريب كانت قائمة على الإسلام أجيالها حاربت لذلك، ويجب التفرقة بين سياسة الدولة وتصرفات الولاة.

وقد حافظت الدولة العثمانية على وضع المنطقة ولم تساهم في تقسيمها وحالت دون وقوع الحجاز والبصرة في أيدي غير المسلمين حتى انتهت مرحلة البرتغاليين وجاءت مرحلة الإنجليز والهولندين.

## Ø10

ويقول الدكتور عبد الجليل التميمي أن الدولة العثمانية قد قامت بأفضل ما تستطيع عمله ، وأن حركات الإصلاح في التاريخ العثماني كانت ضرورية ولكنها جاءت متأخرة .

وقال: إن أخطر ما هنالك أن مناهجنا الدراسية العربية والتعليمية مازالت سلبية الموقف من اللولة العثمانية وأن هناك تياراً غالباً يقول أن الدولة العثمانية تمثل تاريخاً احتلالياً استعمارياً وقد جرى هذا التيار مع مفاهيم المؤرخين في الغرب الذين ظلموا الدولة العثمانية ولأن التيار الذي

يرمي إلى الإنصاف قد بدأ فعلاً يتسع ويكبر وهو تياريري أن الدولة العثمانية قامت بأفضل ما تستطيع عمله لمجابهة التيارات الغربية والحفاظ على وحدة الأمة وعلى وحدة لغتها ومقدساتها.

ولقد تعرضت الدولة العثمانية إلى هزات اقتصادية وسياسية منذ أواخر (القرن ١٨) ودخلت القرن التاسع عشر في صورة الرجل المريض بكل أبعاده ووهنه وهذا انعكس بالتالي على البلاد العربية وليست الدولة العثمانية مسئولة عن ذلك ولكنه الإطار العام الذي كانت تعيش فيه الدولة .

ولما قيامت حركات الإصبلاح كنان الوقت قيد فيات وقيد عناق الإنكشياريون تقدم الدولة وقضاء السلطان عليهم عام ١٨٢٦ جاء متأخراً لسوء الحظ.

ولم تكن البلاد العربية مهيأة لأن تقوم بنشاط سياسي بعيد عن الدولة العثمانية ، فالجزائر سقطت ١٨٣٠ ، وليبيا كانت العائلة الحسينية ، ومحمد على في مصر ، هناك عوامل دقيقة وخطيرة جداً هي عوامل التسرب السياسي الغربي .

هذا التسرب هو الذي غذى النزعة القومية العرقية نوعاً ما في الشام وأعطى أحقية التحرك الأيدلوجي السيئ ضند الدولة العثمانية كرد فعل .

ولكن المخلصين من رجال الدولة كانوا في أواخر القرن الماضي يرون تقوية الرابطة الإسلامية: الأمر الذي سيعطي المد الحضاري العربي الإسلامية ويجنبها التقسيم فيما بعد .

أما تحريك النزعات القومية في أواخر القرن ١٩ ، فقد بدأ بالنزعة

القومية المتشددة في البلقان، هذه النزعة الشوفينية القومية بعد فشل العثمانين ١٨٢٧ وكان وراء ذلك فرنسا وإنجلترا بالدرجة الأولى، فهم الذين غذوا النزعة القومية تماماً وأدخلوا في المفهوم اللغوي اصطلاحات الأمة والشعار والعلم والنزعة القومية، وكان لرفاعه الطهطاوي دور في إدخال كثير من هذه المصطلحات للعالم العربي الإسلامي، كما كان ذا أثر فاعل في كل المناطق وهناك المسارح والتمثيليات التي نقلت وترجمت إلى لغتنا، ورجال التبشير والجامعات الأجنبية،

فالحركة العربية لم تنبع من عدم بل نبعث من وضع ومحيط فكري مهيئ لذلك، قيام العرب بحركات التحرر ولما جياء الاتحاديون ورأوا البلقانيين والعرب على تلك الحال تولد لديهم الإحساس الشوفيني والتعصب العرقي،

وإذا كان التيار العربي الشوفيني هو الأسبق ولا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه اليهود الماسون في إسقاط الخلافة فقد أصبح هذا الدور مدروساً معروفاً وهو دور شنيع في تفتيت الدولة العثمانية وفي كسب الأنصار لذلك والوثائق واضحة جداً وهناك عشرات الدراسات حول هذا الموضوع .

ولقد كان السلطان عبد الحميد أحد القلاع الأساسية والثابشة والصامدة أمام سريان وتوسع النفوذ اليهودي في المنطقة ولأجل هذا أسقط وضرب.

ولقد كان العثمانيون يعتبرون أنفسهم محملين بالرسالة وناقلين لها ومن يدرس موقف محمد الفاتح يفهم أنهم كانوا رجال مسئولية على مستوى البلاد العربية والإسلامية ، لقد قاموا بما لم تقم به أي دولة

إسلامية على الإطلاق، نعم كان هذا قائماً منذ القرن الثامن عشر إلا أنهم بعد ذلك أصبحوا يدافعون عن أنفسهم ولم يعودوا قادرين على حماية المسلمين، وذلك لأسباب عديدة ولا يمكن تحميل الدولة العثمانية إطلاق مستولية الأضرار أو التجني أو القتل مما يقوم به أحد الولاة وهذا يقع في أي وقت من دول العالم اليوم، لقد بقى الحرمان الشريفان محط العثاية الخاصة من قبل الدولة العثمانية كذلك جوانب أخرى متعلقة بالعلم وأهله، لقد كان في دمشق وحدها أربعمائة مدرسة.

والدولة العثمانية لم تفتح الأراضي الإسلامية للغزو الإقتصادي وإنما حتم ذلك طبيعة التبادل، هناك تبادل وتجارة وهناك حرية والعامل الاقتصادي لم يشكل عنصراً جوهرياً في الفتح وقد عملت الدولة على تقوية التبادل الاقتصادي التجاري بين المنطقة العربية كلها وهذا شئ طبيعي ما دام المجال السياسي مفتوحاً وازدهر بذلك الوضع الاقتصادي الداخلي.

والخلاصة أن العامل الاقتصادي لم يكن موجوداً في عملية التوسع والفتح وكل تفسير مادي أو اقتصادي أو فلسفي لثلك الفتوح يسئ إلى الحقيقة ويجانب الصواب .

وإن دور اليهود والماسون في إسقاط الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية حقيقة لا شك فيها .

# الفصل الثالث

أنور الجندي

ببيت الدكيمة - ص.ب ( ٥ - ١١٤١١) شيرا الفيمة / مضر - ت. وفاكس : ٢٢٠٧١٢٤

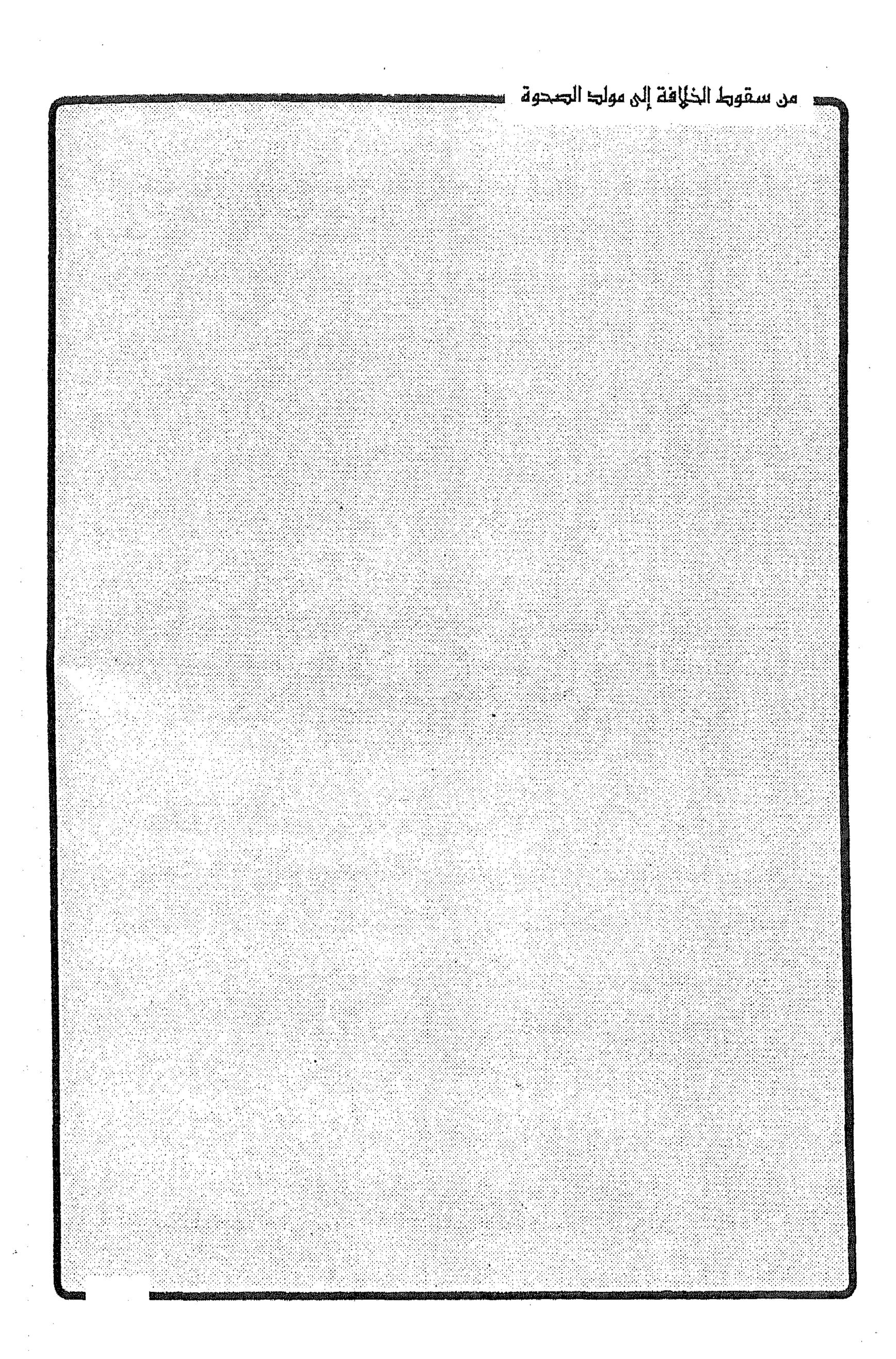

إسقاط الخلافة الإسلامية هو أكبر أهداف المؤامرة الشيخية بالاشتراك مع التي قامت بتدبيرها الكنيسة المسيخية بالاشتراك مع اليهود والمسيطرين على نظام الربا والدونمة الذين نظموا محافل الماسونية ونشروها في كل مكان من أرض الإسلام وأغروا الكثيرين ممن لا يعرفون الهدف الأساسي لها بالدخول فيها تحت اسم كاذب مضلل.

## ( حرية – إخاء – مساواة )

ولقد سقطت الخلافة الإسلامية في ٢ مارس ١٩٢٤ م ( ١٣٤٠ هـ) بعد ألف وثلاثمائة وأربعين عاماً من إشراقها وقد استطاعت أن تمكث أكثر من خمسمائة عام تحمي ديار المسلمين وتذود عن المقدسات وتحارب الاستعمار وترد غاراته.

ولما كانت المؤامرة قد رسمت لإدخال عنصر غريب على قلب المنطقة الإسلامية - هذا العنضس هم اليهود - فقد جرى ترتيب واسع خطير بخطوات متوالية تقوم أساساً على رسم صورة ظالمة للخلافة وللإسلام وإذاعتها وموالاة بثها سنوات وسنوات ثم العمل على احتواء السلطان عبد الحميد الذي كان متبقظاً لمؤامراتهم عارفاً بمخطط الماسونية ودور الاتحاديين ومن ورائهم من خصوم الإسلام سبواء في غرب أوربا أو في روسيا القيصرية من خلال تاريخ طويل من التآمر وإثارة القوميات وخداع بعض البارزين.

**Z**D

يقول السلطان عبد الصميد في رسالته إلى الشيخ محمود أبو الشامات في دمشق: إنني لم آتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب سبوى أنني بسبب المضابقة من رؤساء جميعة الاتحاد والترقي المعروفة باسم (جون يورك) وتهديدهم اضطررت وأجبرت على ترك الضلافة ، لقد أصر هؤلاء الاتحاديون على أن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة ( فلسطين ) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف وأخيراً وعدوا بتقديم ١٥٠ مليون ليرة إنجليزية ذهباً ، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية وأجبتهم بالجواب القطعي الآتي :

[ إنكم أو دفعتم ملء الدنيا ذهباً فضالاً عن مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهباً فلن أقبل تكليفكم هذا بوجه قطعي ] .

[ولقد خدمت الأمة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة قلم أسدود صدحائف أبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين].

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سالونيك فقبلت هذا التكليف الأخير .

هذا وقد حمدت الله وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة (فلسطين) وقد كان بعد ذلك ما كان .

قال الخليفة عبد الجميد الثاني لهرتزل والحاخام موسى ليفي:

إن أراضي الوطن لا تباع ، إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالثمن نفسه .

وكان اليهودي إيمانويل قره صومن بين أعضاء اللجنة التي أبلغت

الخديو المسلم قرار خلعه ،

وهكذا ركرت المؤامرة على أميرين: على التبشكيك في الضلافة أساساً كنظام إسلامي وعملت على تشويه سمعه الظيفة نفسه.

بدأت المؤامرة في الدولة العثمانية في حملة مستمرة للنيل من الخلافة والتشكيك فيها وصرف همم المسلمين عن المطالبة بها بعد أن عاشوا تحت لوائها أربعة عشر قرناً من الزمان.

وحملت بريطانيا حملات عنيفة على الخلافة في صحافة العالم وكلفت مستثرقا كبيراً بالكتابة عنها هو اليهودي مرجليوث.

ونشر هذا الكتاب بصورة وأخرى في الهند حيث أقام المسلمون جمعية الخلافة للدفاع عنها ، وفي تركيا حيث جرى تبرير ما يجري إعداده .

وقد نقل الشيخ على عبد الرازق كتاب مرجليوث إلى اللغة العربية مع إضافات وكتب عليه اسمه (حسبما أشار إلى ذلك البحث الذي أعده الدكتور ضياء الدين الريس) أما بحث تركيا فقد رد عليه السيد رشيد رضنا بكتاب كامل عن الخلافة وكشف زيفه شيخ الإسلام مصطفى صبري في كتاب نشره بعد هروبه من الدولة العثمانية ، كما كتب عبد العزيز جاويش مقالات في صحف مصر عن موقف كمال أتاتورك .

(انظر كتابنا: معالم تاريخ الإسلام المعاصر)

وفي هذه الفترة كتب الدكتور عبد الرازق السنهوري رسالة عن الخلافة قدمها إلى جامعة السوربون ١٩٢٦ تحت عنوان الخلافة الإسلامية وكيف تتطور لتصبح هيئة أمم شرقية .

حاول خصوم الإسلام القول بأن الخلافة لا أصل لها من الدين في دعوة مضللة إلى الفصل بين الدين والدولة ، وإن الإسلام ليس إلا عقيدة فردية روحية وأنه لا صلة له بالدنيا ولا بالسياسة ولا بالاجتماع ، وإن رسالة النبي انتهت بموته وكذلك زعامته فليس لأحد أن يخلفه في رسالته ولا في زعامته وكلام زائف من مثل هذا وصولاً إلى القول بأن الخلافة ليس لها أساس من الدين بل هي ضد الدين ومخالفة لمبادئه .

وقال علي عبد الرازق أن النبي عَيْلِكَة لم تكن له حكومة بل كان نبياً أما أبو بكر فكانت حكومته رمنية لا صلة لها بالدين.

وقد فتح هذا القول الباطل افاق البحث من جديد حول حقيقة الإسلام بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع . وأنه دين ودولة ، وأن الإسلام مجموعة من المبادئ تنظم حياة الفرد والمجتمع ، بل أن بعض المفكرين الغربيين كتبوا في هذا أمثال الدكتور فتزجيرالد الذي كتب تحت عنوان قانون المحمدية حيث قال أن الإسلام ليس ديناً فحسب A Religion ولكنه نظام سياسي أيضاً A Paletucal System ، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون بحاولون أن يفصلوا بين الناحبتين ، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بنى على أساس أن الجانبين متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

وقال ثلينو: أسس محمد في وقت ما ديناً ودنيا وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته .

وقال شباخت: على أن الإسلام يعني أكثر من دين ، إنه يمثل أيضاً فظريات قانونية وسياسية وجملة القول أنه نظام كامل من الثقافة يشمل

الدين والثقافة معاً.

وقال هاملتون جب: صار واضحاً أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانيته ونظمه الخاصة به.

#### Ø

وقد أشارت صحيفة اللواء المصري في ٥ سبتمبر ١٩٢١ إلى هذه المحاولة الخطيرة تحت عنوان (انكلترا والخلافة الإسلامية) حيث كانت تجري المؤامرات في سبيل إعداد الخطة قالت: إن مما تحاوله إنجلترا في هذه الأيام من تحقيق ذلك البرنامج القديم الذي وضعته نصب عينيها من قرون مضت في سياستها نحو الإسلام والمسلمين فإنها لم تفتر لحظة واحدة من السعي في تفكيك جامعته وتمزيق رابطتهم حتى يكونوا عزلاً من كل مقاومة وهدفاً لأغراضها الاستعمارية الواسعة ، فقد أدركت إنجلترا سرهذه الرابطة الإسلامية التي تجعل السلمين كتلة ولحدة بصرف النظر عن الأجناس واللغات (وهي الخلافة الإسلامية) فأخذت في معاكستها للقضاء عليها ولم تنجح وها هي اليوم تحاول تحقيق هذه الفرصة من جديد فقد حاولت إنجلترا أن تقضي على تركيا والخلافة من الوجهة المادية فتنزيل ملكها من الوجود فأعرت اليونان ولكن ظهر الآن أن تحقيق هذا الغرض أصبح في صالح المسلمين وأن الأنراك اليوم بمن انضم إليهم من مسلمي القوقاز والتركستان والعجم والأفغان هم أقوى مما كانوا في أي عصر من عصور تاريخهم، فهم لا يرتكزون على القوة الحربية فقط بل وعلى قوة اتحال المسلمين حول دولة الخلافة وهاهم الهنود قد قاموا في وجه إنجلترا ثائرين مدافعين عن الخليفة ولما لم تنجح إنجلترا في القضاء

على تركيا ومحو ملكها من خريطة العالم أخذت تدس الدسائس ... إلخ .
وكان هذا إرهاصاً بالخطر المتربص بالوحدة الإسلامية والذي تحقق
بعد سنوات قليلة .

#### (L)

وعندما أسقطت الخلافة عمت الفرحة الغرب كله فقد أخذوا ثارهم من الإسلام الذي فتح القسطنطينية وسيطر على أوربا أربعة قرون حتى قال لويدجورج رئيس وزراء بريطانيا ، قضى الأمر وألغيت الخلافة الإسلامية ، إن عاصفة الحرب التي ثارت ١٩١٨ / ١٩١٨ قد زعزعت شجرة البيت العثماني ثم اقتلعتها بخلع آخر الخلفاء وطرد الأسرة كلها كما أنها زعزعت شجرة الخلافة التي ظلت قائمة أكثر من ألف عام ثم أسقطتها على الأرض كما تسقط أعجاز النخيل الخاوية ، وقارن بينها وبين البابوية وما أبقته الأيام إلى تلك الساعة في يد ملك إنجلترا من سلطة روجية .

## Ø

ولا ربب أن الدور الذي قام به مصطفى كمال أتاتورك في مؤامرة الخلافة خطير ققد ظاهرته بريطانيا والاتحاديين والماسون والدونمة وقوى أوربا جميعها .

واستطاع أن يقضي على الوجه الإسلامي لدولة الخلافة سواء من ناحية العقيدة أو القوائين أو اللغة أو الزي فكان أول من فرض العلمائية على الحكم في الأمة الإسلامية وقد وجدت دعوته أصداء واسعة في البلاد العربية والإسلامية وقد كشف الشيخ مصطفى صبرى في كتابه:

(الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية)

## عدة أمور هامة :

اُولاً: إظهار حقيقة الغازي (مصطفى كمال) لأنه في الحقيقة هائم المسلمين ومضيع الخلافة .

ثانياً: إنه فصل الدين عن الحكم لينفرد بكل شبأن من شؤنه.

ثالثاً: السير قدماً وراء أوربا.

#### ØD.

ورغم التمهيد الماكر لجعل سقوط الخلافة أمراً واقعاً وتشويه الخلافة في أذهان المسلمين وإظهار الأوربيين بمظهر المنقذ المتحضر فإن سعوط الخلافة كان له رد فعل بعيد المدى في جميغ أتحاء العالم الإسلامي وقد هيا الغرب واليهود أعوانهم لامتصاص آثار ذلك السقوط بعد بعث القوميات والطائفيات ومزقوا الوطن الإسلامي .

وقد عملت بريطانيا على أن لا تعود الخلافة مرة أخرى وأغلقت الأبواب وحرضت من يقول إنها ليست من الإسلام والهدف هو القضاء على وحدة المسلمين.

وكان إسقاط الخلافة الإسلامية منطلق للغزوة الصهيونية في السيطرة على أرض فلسطين ولإعلاء الإقليميات والقوميات ولكن سرعان ما التئم شمل المسلمين وارتفعت كلمتهم من جديد تدعو إلى الحكم بكتاب الله والجهاد في سبيله والالتفاف حول مفاهيم الوحدة الإسلامية .

وحذر المظلصون البلاد العربية من مغبة ما حدث في تركيا ، بل أن

الدولة التركية لم تلبث بعد قليل أن اكتشفت خطأ الوجهة التي ساقها إليها « مصطفى كمال اتاتورك » .

وكشف المؤرخون الأوربيون مدى الفشل الذي وقعت فيه تركيا بالخروج من الرابطة الإسلامية ، وعادت قواها بعد قليل تتجمع من جديد وتعود إلى الإسلام مرة أخرى .

لقد فشل كل ما رتبه خصوم الإسلام على إلغاء الخلافة فقد التقى المسلمون تحت لواء رابطة الأخوة الإسلامية وحاربوا الاستعمار والنفوذ الأجنبي من تحت لواء (لا إله إلا الله) وتتاصروا وتعاهدوا على أن يعودوا إلى الوحدة بالرغم من كل المؤامرات التي دبرت لهم وما تزال تدبر وأخرها مؤامرة (القومية) بمعناها الغربي وما أحدثت من هزائم، كما قشلت في تركيا الدولة الملائكية التي كان يراد أن تكون نموذجاً للبلاد العربية وفشلت المحاولات في إيران وأفغانستان وتجنبت الدول الإسلامية بعد ماساة تركيا الوقوع في المنزلق الذي وقعت فيه .

بل لقد تنبة المسلمون إلى محاذير التعامل مع الغرب ومع القوى المختلفة فقد لفت النظر الباحث الفرنسي المنصف للإسلام (هذي دي كاستري) وصاحب كتاب (إيقاظ الغرب للإسلام) إلى القضية الخطيرة وهي ما أسماه غفلة المسلمين المسماة بالسماحة المفرطة وقال: إن مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا السبب في سقوط دولتهم وأخشى أن تؤدي هذه المسالمة من جانب الحكومات والشعوب المسلمة إلى دمار العقيدة المسلمة وروال المسلمين من الوجود .

كذلك فقد تطوح المسلمون وراء القوميات على أساس أن تحل محل الوحدة الإسلامية ، ولكن المفهوم الذي قدمت القومية به نفسها كان مغلوطاً

# ولم يكن أصيلاً.

فقد أدعت أوليتها على الإسلام وأسبقيتها وقدمت نفسها مفرغة من جوهر الإسلام مرتبطة بالاشتراكية وغيرها فكان ذلك مصدر هزيمتها ،

#### Ø.

وقد حاول «علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم » أن يخدع العرب والمصريين بما خدع به الإنجليز الهند ممثلاً في كتاب المستشرق مرجليوث الذي وجه إلى مسلمي الهند ، ولكن علماء المسلمين واجهوا محاولة على عبد الرازق وردوها بقوة وكشفوا فساد رأيه ،

وردوا إلى الخلافة مفهومها الفقهي الأصيل.

## يقول غنياء الدين الريس:

(١) إن علماء المسلمين قد اجتمعوا على أن الخلافة (أو الإمامة) فرض سياسي من فروض الدين بل هو الفرض الأول أو الأهم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض وتحقيق المصالح العامة للمسلمين ولهذا سموا هذا المنصب (الإمامة العظمى) في مقابل إمامة الصلاة التي سميت الإمامة الصغرى:

وإن بقاء الخلافة تعني وجود نظام إسلامي يجمع شمل المسلمين مهما بلغ واقع حال دثيا النظام إلى مستوى محزن من الضعف بفعل المسائس الاستعمارية .

(٢) إن الخلافة الإسلامية قد أقامها المسلمون بالفعل بعد وفاة النبي منافقي المسلمون بالفعل بعد وفاة النبي منافقي على خلافة عمر بن الخطاب منافقي على خلافة عمر بن الخطاب من الخطاب

أمير المؤمنين ثم استمرت الخالافة بعد ذلك طوال العصور في الأمة الإسلامية فصارت محور تاريخهم وبقيت في صورة أو في أخرى أكثر من ألف وبثلاثمائة عام حتى انتهت من تركيا .

وإن الهيئات الإسلامية التي قامت بعد سقوط الخلافة كلها تعاهدت على إحياء الخلافة .

ويقول دكتور مصطفى حلمي: كانت الأمة الإسلامية في ظل الخلافة تحس أنها كيان واحد متماسك لها خليفة يسبوسها بشريعة الله. ولما كان الغرب يحمل للخلافة العثمانية الكراهية والحقد بسبب الحروب العديدة التي خاضتها معه فقد كان أثرها تلك الحملة المنظمة المدروسة المستهدفة للإساءة إليها مستغلة بعض الأخطاء لتشويه سمعتها وطمس دورها في أذهان الأجيال الجديدة المسلمة ،

ونحن نعترف بكثير من المساوئ التي ترددت ولكن من جهة أخرى ينبغي الاعتراف بدورها في صد الحملات العسكرية الأوربية وحمايتها للأمة الإسلامية من الدول الاستعمارية الغربية التي ظلت تكيل الضربات للخلافة العثمانية في شكل موجات متتالية فرادي ومجتمعة وكأنها صممت على استئناف الحروب الصليبية التي اقترنت في الأذهان بالحقد والكراهية للإسلام وأهله.

ويكفي أن نذكر من محاسن هذا النظام أمراً واحداً لكي ترى ضرورته والحاجة إليه ، ذلك أن الأمة الإسلامية كانت في ظله تحس أنها كيان واحد متماسك ولابد لها من خليفة يسوسها بشريعة الله ولأول مرة في تاريخ هذه الأمة من خلافة أبي بكر الصديق يخلع عنها ثوب الخلافة ويطرد الخليفة بعد أن نزعت عنه السلطة وأصبح مجرد شخصية روحية أو

رمزية كما أراد الكماليون فمن مزايا الخلافة العثمانية أنها مكثت إكثر من خمسمائة عام وهي تحمل لواء الإسلام وتذود عن المقدسات وتحمي الديار وتحفظها وتحارب الاستعمار وتصد غاراته فكانت رغم كل شئ قوة الإسلام وشوكته حيث امتدت أطرافها حتى شملت آسيا وأفريقيا وأوربا.

ولقد عمد الغرب إلى إسقاط الخلافة الإسلامية لأنه وجد فيها رمز وحدة المسلمين وجمع شملهم ودليلاً على استمرار تاريخهم في ظل شعار سياسي واحد وأن بقاءها يعني الرباط الذي يبرر للمسلمين الاشتراك والمساهمة في الدفاع الدولي عن بلاد المسلمين وحقوقهم على حد قول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني .

وهنا يمكن القول أن مؤامرة إسقاط الخلافة الإسلامية هي أكبر أحداث القرن الرابع عشر الهجري وأن المؤامرة فتحت الباب أمام الغزو اليهودي واسعاً ومكنت التبشير من التوغل في الأقطار العربية والإسلامية وسيجل (زويمر) ذلك في تقريره الذي كتبه بعد سقوط الخلافة وتمزق الدولة العثمانية.

### Ø1)

ويمر على سقوط الخلافة أكثر من ستين عاماً ثم يجتمع مؤتمر في لندن سنة ١٩٨٨ تحت اسم الخلافة أعدته جمعية الطلبة المسلمين جمع كل الفتات الإسلامية من الناطقين بالعربية والإنجليزية من غير العرب حيث حضره ثلاثة آلاف اسمهم الغرباء.

يقول الأستاذ عبد الستار سعيد: عقد المؤتمر في ذروة الأمل الإسلامي فلا عجب فهم أبناء محمد عَيْنِ في راودهم نفس الأمر الذي كان عنائلة يبشر به المستضعفين من أصحابه بوراثه كسرى وقيصر والتمكين في

الأرض إن أحسنوا الإسلام لرب العالمين.

وقد يراه البعض (أمر عودة الخلافة) ضرباً من الأحلام ويراه المؤمنون من حقائق الغد ومصداق الوعد الإلهي .

لقد سقطت الخلافة بتخطيط حقود وتدبير طويل ولا تقوم إلا بطول العمل وحميل الصبر والتوكل على الله والتزام الإسلام بشموله وتمامه وكماله.

ومن المقارقات أن يعقد هذا المؤتمر عن الخلافة على الأرض الانجليزية التي تولت كير هذه الحرب الضروس ضد الخلافة والكيد الدائب لها والتحريض الخبيث عليها حتى انتهت إلى سقوطها على يد عدو الترك والإسلام ١٩٢٢ بعد أن تقاسمت هي وفرنسنا وروسيا أملاكها بعد الحرب العالمية الأولى.

بل أن المستشرقين الإنجليز هم الذين لقنوا الفكر المعاصر كل الدعايات الكاذية والتلفيقات المشوهة لتاريخ الخلافة وخاصة السلطان عبد الحميد - رحمه الله - الذي وقف موقفاً صارماً ضد أطماع اليهود في فلسطين .

ولا تزال البيخاوات في بلادنا تردد هذه الأكاذيب وهذا أبشع ألوان الغزو الفكري (يقصد ما كتبه مرجليوث ونقله علي عبد الرازق).

#### **2**J

لقد فرضت العلمانية على تركيا كثمن للتسوية في الحرب العالمية الأولى وبعد انتصار الحلقاء، لإنهاء الخلافة الإسلامية والقصد هو فصل الدولة عن الإسلام وإلغاء الخلافة كأداة تجمع للمسلمين عرباً وعجماً على

السواء، وكان الظن أن يترتب على إلغاء الخلافة تمزق المسلمين إلى عرب وعجم وعزل العرب عن المسلمين وإقامة الصراع معهم وتعميق الخلافات وإحياء تاريخها القديم السابق للإسلام والاهتمام بالعاميات وإضعاف الفحصى لغة القران لعزل الناس عن وحدة الفكر مع إقامة القومية على غير الإسلام.

ومن ناحية أخرى عزل تركيا عن العالم الإسلام والتراث الإسلامي بلغتها المكتوبة بالحروف اللاتينية بحيث تكون أجيالها القادمة مبتورة الصلة بالإسلام والعرب معاً وبذلك تصبح قريبة من الغرب بعيدة عن العرب والمسلمين.

ولكن التجربة فشلت تماماً ، وبدأ المد الإسلامي من جديد يصحح في بطء كل الأخطاء القديمة .

20

لا ريب أن إسقاط النفود الأجنبي للخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ كان حدثاً خطيراً ما زال في حاجة إلى دراسة واسعة وتقييم كامل وقد جاء إلغاء الخلافة في أعقاب رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لليهود وقد ظهر التهديد واضحاً في لهجة الزعيم اليهودي قراصو رئيس المحفل الماسوني في سالونيك بقوله: للسلطان: سترى كم يكلفك هذا الرفض،



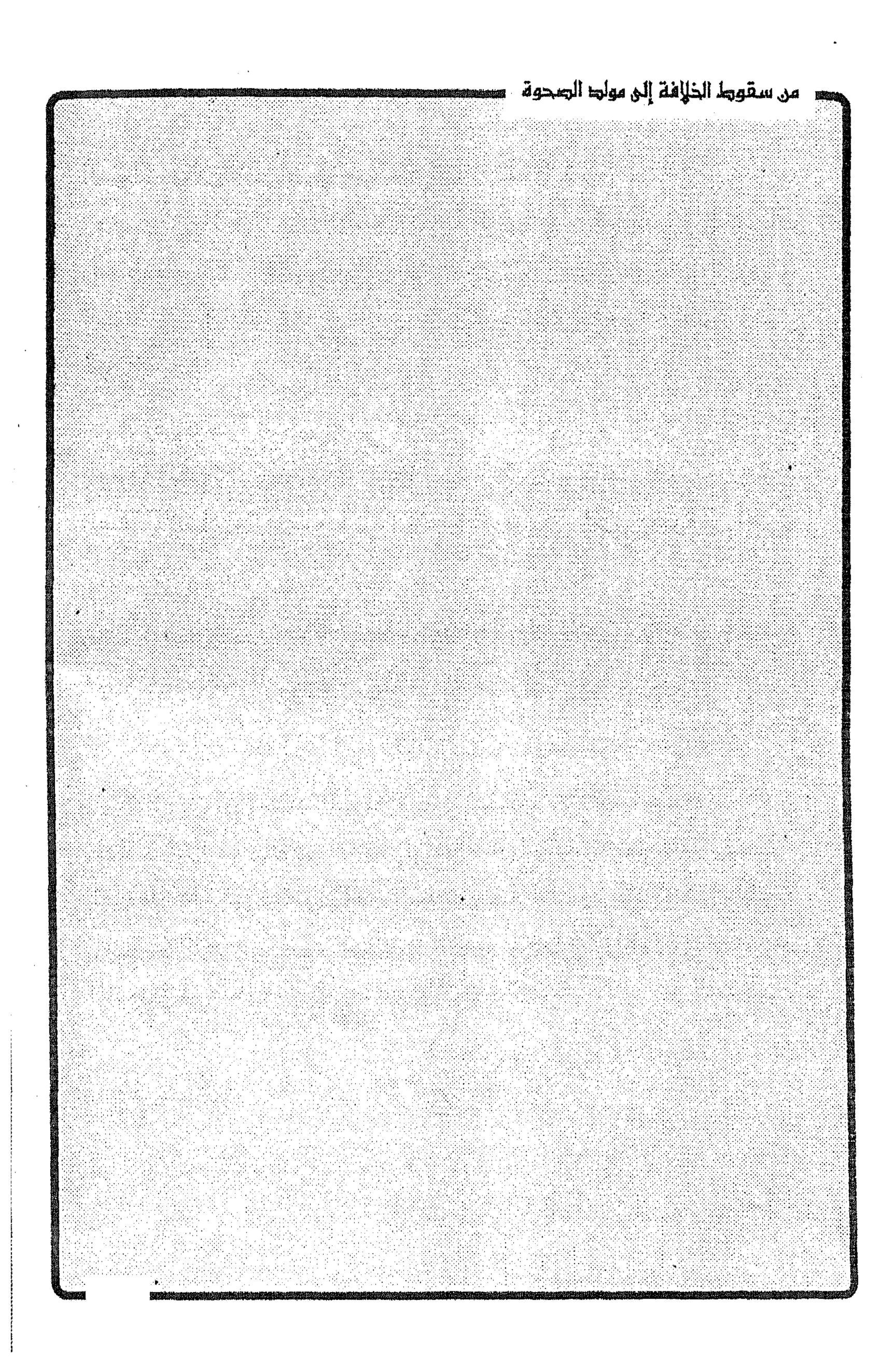

الفصيل الرابع

أنورالجندي

بيت الدكمة - عن . ب (٥ - ١٧٤١١) شير الخيمة / مصر - ت. وقاكس . ١٢٠٧١٢٢

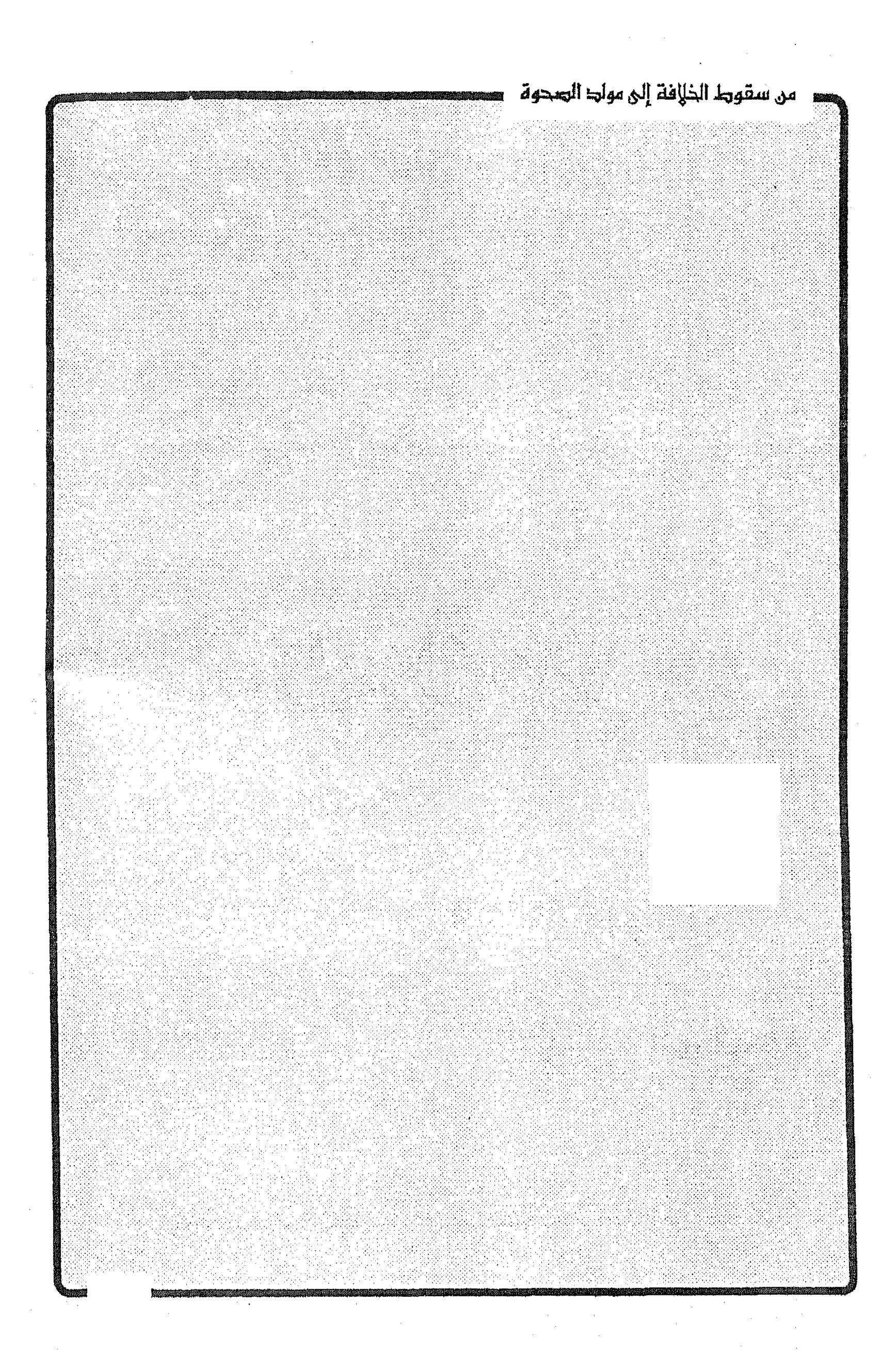

الوحدة الإسلامية الجامعة هي الهدف الأكبر المؤامرة الشخص التي رسمها الغرب من أجل تفكيك الدول الإسلامية من ناحية أخرى ، وكانت الدولة ناحية أخرى ، وكانت الدولة العثمانية هي الحجر الأول والخلافة هي الحجر الثاني ثم تأتي بعد ذلك صيحات القوميات والوطنيات والإقليميات التي تعتمد على كتابة تاريخ جزئي لكل قطر من الأقطار يستعلى فيه بتراثه القديم قبل الإسلام وينشأ الإعجاب بالفرعونية والأشورية والبابلية والزنجية والبربرية وتقام المهرجانات حول إحياء الأساطير القديمة : أمثال جلجامش وأدونيس وغيرها ، وبذلك تتحقق إذابة هذه الأمة الإسلامية في الكائنات القديمة والوثنية غير أن الفشل قد لحق بهذه التجربة كلها إذ تبين أنه لا القديمة والوثنية مكتوبة ولا تراث شعبي لهذه الدعوات القديمة ، فضلاً عن

قال صمويل زويمر زعيم المبشرين المنطقة الإسلامية : ( إن انتصار الاستعمار الحقيقي هو هدم الوحدة الإسلامية واحلال القومية محلها وما علينا إلا أن ننفخ في بوق القومية فتنقاد لها الشعوب وهذا هو الانتصار العظيم) ،

التاريخ الذي أعلن في وضوح أن هذه كلها موجات عربية أساساً خرجت

من قلب الجزيرة العربية وانداحت في المنطقة من شرقها إلى غربها ،

والحق أن زويمر في ضوء ما عرف عنه بعد وفاته - من أنه كان يهودياً - يعبر في هذا النص عن هدف خفي ، وهو إعلاء شأن القوميات حتى يمكن للصهيونية أن تدخل فيما بينها .

وقد يحقق للنفوذ الأجنبي مطمحه في غفلة من الوعي الإسلامي حيث عمل في دقة وتمكن على إسقاط مؤسسات الوحدة الوطنية: (الدولة

العثمانية والخلافة الإسلامية) وأقام جسراً فاصلاً بين أفريقيا وأسيا من عنصر أخر ليس من أهل المنطقة كميا رسيمت مقررات موتمر ١٩٠٧ وسرعان ما ظهرت جماعة الكارهين للوحدة الإسلامية ممثلة في كمال اتاتورك وجماعة الاتصاديين في تركيا وفي لطفي السيد الذي دعا إلى المصرية ثم في تلاميذه وفي مقدمتهم طه حسين ، وعنى سيعد زغلول بالدعوة إلى العلمانية ثم أخذت هذه الجماعات تعلي من شان الفرعونية وحفريات الأهرام وتوت عنخ آمون وغيرها بهدف حجب العصر الإسلامي ، ثم جاءت دعوة القومية العربية مجردة من مضمونها الإسلامي ومفهومها الجامع المرتبط بالإسلام يحمل لوائها ساطع الحصري وميشيل عفلق وما تزال لهذه المدرسة امتداداتها في فرعونية لويس عوض وقومية محمد حسنين هيكل وفي مجموعة من الكارهين للوحدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والدولة العثمانية والماليك (أولئك الذين حرروا البلاد من التتان والصليبين) ويحاول هؤلاء الكارهون للوحدة الإسلامية تصوير الحروب الصليبية بأنها صراع بين العرب وأوربا ، محاولين خداع المسلمين عن الخصومة العنيفة التي حملت لواءها قوى الغرب المشتلفة: عسكرية ومسيحية في مواجهة زحف الإسلام لإيقاف تقدمه ولضربه في معاقله ، فكانت هذه الحملات التي استمرت قرنين كاملين والتي انتهت إلى هزيمة

ولكن هل قضى ذلك كله على عقيدة الوحدة الإسلامية الجامعة في نقوس المسلمين : الحقيقة أن هذه المؤامرة لم تحقق إلا التمزق السياسي الذي فرضه النفوذ الأجنبي حين سيطر على هذه المنطقة وقسمها بين فرنسا وانجلترا وإيطاليا وأقام فيها نظماً تعمل على دعم الإقليمية والقومية والكيانات الصغيرة التي حاولت أن تعتمد في تاريخها على إحياء

دعوات العنصرية العرقية القديمة.

(٢)

إنه بالمراجعة الواسعة لوقائع التاريخ الإسلامي في العصر الحديث يمكن القول بأن الوحدة الإسلامية كانت هي الهدف الأكبر الذي ركن الثفوذ الأجنبي على تمزيقه والقضاء عليه بوصفه العروة الوثقي التي إذا انفكت انتثر جماع هذه الأمة التي تمتد من أرخبيل الملايو إلى نهر الوار، في منطقة خطيرة هي قلب العالم من حيث حركة التجارة العالمية ومصدر الثروة.

كان الهدف - في الحقيقة - هو احتواء المسلمين وصهرهم في بوتقة الغرب وإخراجهم من قيمهم حتى يفقدون ذاتيتهم تماماً وكان أخطر ما حققه النفوذ الأجنبي بعد إسقاط الخلافة هو غرس عنصر غريب بين قارتي آسيا وأفريقيا حتى يحال دون قيام وحدة إسلامية جامعة على نفس الأسس التي قامت عليها الوحدات السياسة في العالم الحديث ومن ثم كان الكيان الإسرائيلي هو رأس الجسر الذي أراد النفوذ الأجنبي إقامته وحدتهم تحقيق ذلك .

وعندما ركن الغرب على هذا الهدف وضع له مخططاً خطيراً بحيث لا يستطيع أن يفلت المسلمون منه - على الأقل في الوقت الحاضر - وهو مكون من عدة عناصر متكاملة:

أولاً: السيطرة الكاملة على الثقافة بحيث لا تفلت منها الأجيال المتصدرة السيادة والقيادة حتى تظل على ولائها للغرب والإعجاب به والنظر إلى مفاهيم الإسلام على أنها تراث قديم أو مأثورات والاعتقاد بأن

الإسلام دين عبادة لا دين حكم ،

وفي هذا المجال جرى: (١) ضرب اللغة العربية وإحياء اللهجات وتأكيد سيطرة اللغات الأجنبية (٢) إحياء الخلافات القبلية والسياسية والدينية (٣) احتواء المسلمين داخل دائرة الثقافات الغربية.(٤) الحملة على القيم الإسلامية والتشكيك فيها وامتهائها (٥) تمزيق جبهة المقاومة والنضال وفصل الحركة الوطنية عن الحركة الإسلامية.

ثانياً: السيطرة على الصحافة والإعلام والثقافة حتى تظل عملية البث الخطيرة متجهة إلى هدم قيمة الإسلام والتشكيك فيها.

ثَالِثُاً: الصيلولة دون الالتقاء بين الأقطار الإسلامية أو إقامة وحدات سياسية بينها وبين البعض الآخر ، وإثارة روح التآمر والدس بين بعضها البعض ، حتى تظل على خوف ووجل وحتى لا تلتئم بالثقافة في وحدة جديدة .

رابعاً: إعلاء قيمة الإقليمية عن طريق قضايا تاريخية تافهه ليست إلا جزءاً من تاريخ الإسلام ولكنها تعرض على أنها تاريخ إقليمي مستقل فضلاً عن إحياء تاريخ ما قبل الإسلام في هذه الأقطار.

(A)

ولقد كان القضاء على الوحدة الفكرية التي هي أساس الوحدة السياسية هو الهدف الأكبر وذلك بتزييف مفاهيم الإسلام الكبرى وإثارة الشبهات حول أسسه الهامة: الجهاد، مفهوم النصر، نظرية تحديد نسل المسلمين، مسالة المرأة، توسيع دائرة الفوارق المحلية والإقليمية، إحياء القرعونية والانتبورية والبابلية الخ.

وكذلك محاولة تقديم فكر المسلمين إليهم عن طريق رائف وخاصة التاريخ الإسلامي ، ومفاهيم اللغة ، ونظم الحكم وفي سبيل تحقيق ذلك قدم الغرب إلى المسلمين: العلمانية ، القومية ، الاشتراكية ، الليبرالية ، ومحاصرة المد الإسلامي ، وفرض النموذج الغربي فضلاً عن عدم تمكين المسلمين من الوصول إلى الكفاية القتالية التي تمكنهم من القضاء على إسرائيل وذلك في دائرة قولة مسمومة ، وهي ( تفوق إسرائيل العسكري على العرب مجتمعين) ،

وهي قولة يجب أن يسعي العرب لتحطيمها

Ø1

ومن هذا فقد كان ضرورياً في سبيل تحقيق هذا الهدف العمل على كشف زيف تلك النظريات المطروحة في أفق الثقافة الإسلامية والعربية التي قدمها (التبشير – الاستشراق – التغريب – الشعوبية – المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية – الماركسيه).

- (١) وفي مقدمتها ما يوجه إلى اللغة العربية من شبهات ومحاولات لإحياء العاميات.
- (٢) ما يوجه إلى الشريعة الإسلامية من تحديات بالقانون الوضعي والأيدلوجيات الغربية الوافدة ،
- (٣) ما يطرح في أفق الفكر الإسلامي من فلسفات حديثه وإحياء
   للفلسفات القديمة سواء الشرقية الغنوصية أم الغربية الهيلينية .
- (٤) ما يقدم للمسلمين تحت أسماء الأنثربولوجيا ومقارئات الأديان ودراسة الأجناس البشرية وغيرها وإعلاء شأن العنصريات والقوميات

الضيقة والإقليميات.

- (٥) ما يتصل بالعلمانية وإيقاع الصراع بين الدين والعلم.
- (٦) ما يثيره الصراع بين العروبة والإسلام مع أن الإسلام هو وعاء العروبة والعربة والمسلام هو وعاء العروبة والعرب مادة الإسلام.
- (٧) ما يتصل بأصالة الفرق والمذاهب القديمة وخلق فكر لها يحاول
   الصراع من داخل الفكر الإسلامي الجامع المتكامل تحت أسماء مختلفة .



من سقوها الخلافة إلى مولك الصحوة

القصال الخامس

أنورالجندي

ببيت الدكمة - ص . ب ( ه - ١٣٤١١ ) شيرا الخيمة / مصر - ت. وفاكس: ٢٢٠٧١٢٤

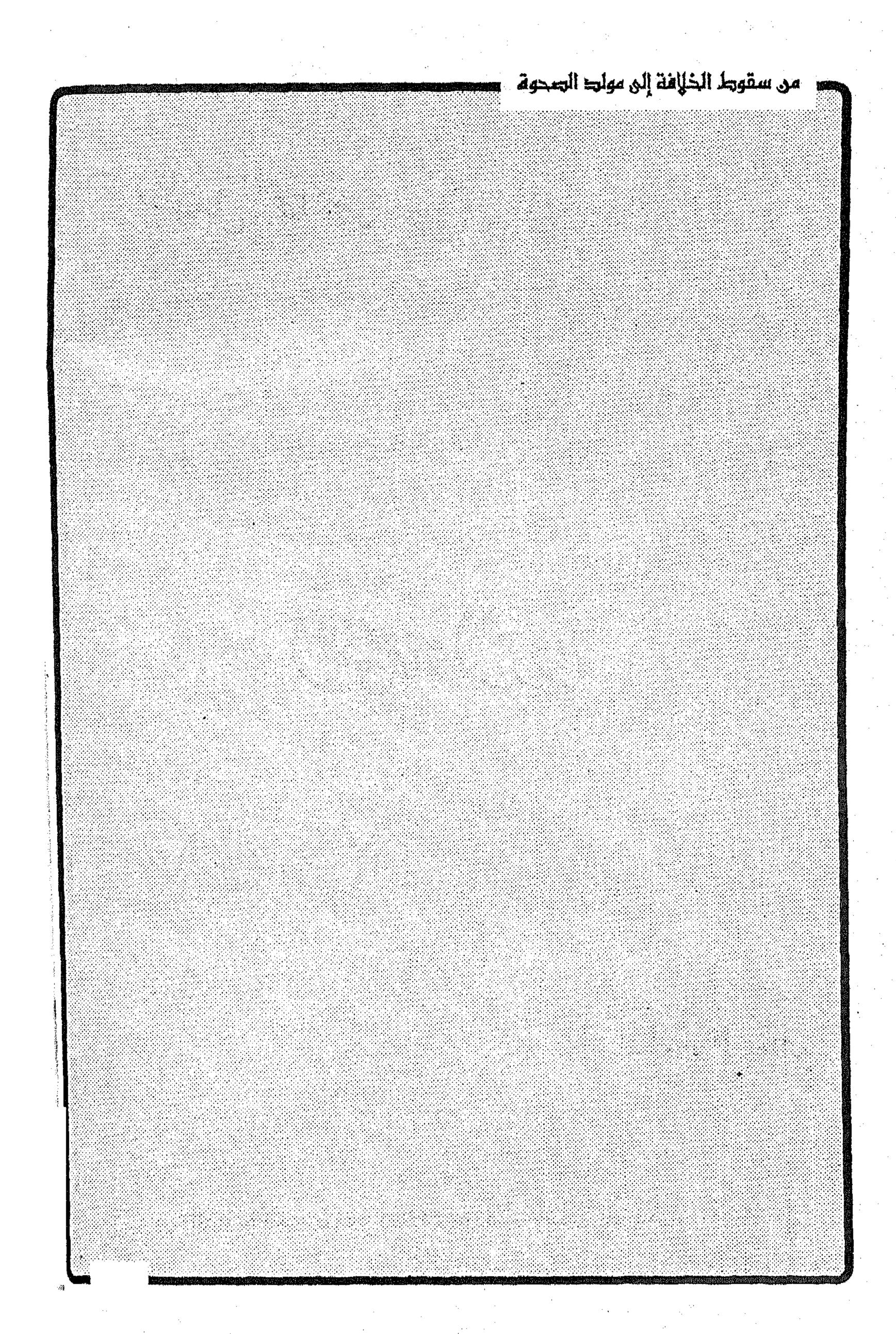

أن يكون واضحاً تماماً في تفكير المثقف المسلم ذلك المشتخص المسلم ذلك المفارق العميق بين القومية والعروبة حيث اختلط هذان المحدة و العروبة خدمة للهدف المتعربي الذي يرمي إلى خداع المسلمين عن حقائق الأمور ،

فالقومية أساساً هو مصطلح غربي نشاً في الغرب وفي إطار الصراع الذي عرفته أوربا بين الدين (المسيحية) وبين الوجود القومي، أو الوطني وقد حاول بعض الكتاب إدخال هذا المصطلح إلى أفق الفكر الإسلامي في موازاة مصطلح العروبة، ولكن الأمر يختلف في الحقيقة اختلافاً واسعاً وعميقاً لارتباط العروبة بالإسلام نشاة ووجوداً على نحو مختلف عن ارتباط القومية بالمسيحية في الغرب.

فالقومية (أطروحة غربية) أساساً ظهرت على أثر تمزق وحدة المجتمع الأوربي النصراني حين ظهرت دعوة لوثر وكلفن، تحت اسم (البروتستانتية) وكانت وراغما قوي تهدف إلى تدمير النظام النصراني الاجتماعي الذي كان يقوم في مواجهة (الجيتو) اليهودي والقوانين التي أصدرتها الكنيسة لعزل اليهود وتمييزهم ومنعهم من السيطرة على المراكز الأساسية الكنيسة لعزل اليهود وتمييزهم ومنعهم من السيطرة على المراكز بدأت حركة البروتستانتية بدأت معها رياح القومية التي ترمى إلى إعلاء شأن الوطن والقوم وإحلالها محل الدين وذلك لإخفاء الفرق بين النصراني واليهودي وهو ماسعت إليه اليهودية من خلال ماأطلق عليه عصر التنوير وجماعة الموسوعة (روسيو وديدرو) ومن قبلهم فولتير والتي حققت غايتها بالثورة الفرنسية ومن ثم وديدرو) ومن قبلهم فولتير والتي حققت غايتها بالثورة الفرنسية ومن ثم مناصب القيادة الفكرية والأدبية في المجتمع الغربي ثم إلى مناصب السيادة في المرلمانات الأوربية .

وقد تحدث ساطح الحصري كثيراً عن ظهور القوميات في أوريا وتأثر بالنزعة القومية الأوربية التي واجهت الوحدة النصرانية الكبرى والتي كانت تحجيهم عن امتلاك النفوذ والسيطرة في الجندع الأوربي والتي وضعت عدداً من القوانين والتقاليد للفصل بينهم وبين النصاري في أمور الزواج والتحامل والتي حجبتهم في (الجينو) ومن ثم كانت القومية في أوربا معارضة للدين - أي للنصرانية -- وعمالا لهزيمة نفوذه السياسي كما كأنت القومية الألمانية والخروج من الكاثوليكية عاملاً من عوامل المقاومة لسيطرة الإميراطورية الرومانية بعدان ارتبطت الكنائس البروتستانتية بالقوميات وهذا الذي حدث في الغرب النصراني مختلف تماماً عن العرب والإسلام وهذا هو ماتأثر به دعاة القومية وفي مقدمتهم ساطع الحصري وأقاموا عليه نظريتهم الوافدة في القومية العربية التي سرعان ماتهاوت وسيقطت لأنها لم تعتمد على الأصالة الحقيقية في فهم العلاقية بين النصرانية والقومية من ناحية ، وبين الإسلام والعرب من ناحية أخرى فيفكرة القوميية إنما قيدمت من الشارج ، من أوربا وأول من نادي بها فابليون في محاولة لإبحاد مصر والشام عن الدولة العثمانية وإشعار العرب بأنهم مختلفون عن الأتراك وجاء محمد على وإبراهيم ورفعا نفس الشعار تُع حمل أواء الدعوة بعد هذا السيحيون المارون في لينان ــ بإيعان من القوى الخربية والإرساليات - ابتهاء تقويض الخيلافة الإسلامية تحت شبعارات ماكرة فكان البهود والنصاري بذلك هم أول من رفع كل هذه الشحارات الطروحة على الساحة البوم: القومية والاشتراكية والثورية والعلمانية وكلها شعارات طرحت لقبرب الإسلام وقد فشلت جميعها وأثبت الجسم الإسلامي قدرته على رفض العنصر الغريب.

وقبك سيناقت هذه المذاهب العبرب إلى هزيمة ١٩٦٨ وهزيمة ١٩٦٧

وسقوط القدس وضياع فلسطين وارتبطت بالحكم الاستبدادي العسكري.

ولقد عمد بعض القوميين إلى محاولة تفسير التاريخ الإسلامي من جديد تفسيراً يخدم مفهوم القومية الوافد تقليداً للخطوات التي سار عليها ضياء كوك ألب في تركيا في شأن الطورانية (والقومية التركية) وفي نفس الوقت ظهرت القومية الفارسية القائمة على مفاهيم المجوس والزرادشتيه وإحياء أمجاد فارس قبل الإسلام.

وأكبر أخطاء دعاة القومية مفهومهم للإسلام مقارنة بمفهومهم للدين بصيفة على النحو الذي يعرفه الغرب (اللاهوت) فدعاة القومية متفقون على أن الإسلام دين ولذلك يجب استبعاده إيماناً بنظرية فصل الدين عن الدولة.

والواقع أن الإسلام ليس ديناً - بمفهوم الغرب - بل هو منهج حياة ونظام مجتمع وهو يحمل مفهوماً يربط بين الروح والمادة ويجمع كل القيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومن هنا فإن العروبة لم تكن إلا واحدة من مكوناته كما أنه لا خلاف بينه وبين العلم لأن العلم واحد من مكوناته.

إن فكرة فصل الدين عن الدولة في الغرب نشات نتيجة ظهور سيطرة الكنيسة على الحياة السياسية والاقتصادية أما تاريخ الإسلام فإنه لم يشبهد قط أي صراع بين رجال الدين ورجال الحكم على مندى تاريخه كله إذ لم يكن في المجتمع أصلاً فئة مميزة تدعى رجال دين ، والإسلام لايفرق بين الدين كعباده والدولة كحكم بل يجعلهما سبباً لعلة واحدة هي إظهار الحق: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية الأمور) فلزوم التمكين في الأرض بالحكم والسلطان والدولة غايته إقامة أمر الله.

كذلك يخطئ الذين قالوا: إن الدين عنصر والقومية مركب ، ولايقول هذا رجل يؤمن بالإسلام على حقيقته ، وإنما هذا هو القهم الملاهوتي الغربي للدين وهو بالقطع ليس الفهم الإسلامي الصحيح ، كذلك فإن العرب لم يكن لهم وجود حقيقي قبل الإسلام ، وإنما كانوا قبائل متفرقة فالإسلام هو الذي شكل لهم وجودهم القومي ومن المستحيل أن يصدق أحد أن القومية تشمل الإسلام وتحتويه فهذه أفكار مغرضة ثبت فسادها .

قال محمد إقبال: إن الإنسانية لاتستريح أبداً مادامت تسودها نظرية القومية المشئومة التي تقطعها إرباً إرباً بحيث لايكاد الصدع يلتئم فضلاً عن أن القومية تقيم الحواجز ضد تنقل المنتجات والأموال وازدهار الصناعات.

وهذا يتأكد لنا فساد نظريتين غربيتين وافدتين :

نظرية القومية ، ونظرية الدين حيث تختلفان عن العروبة وعن الإسالام ، فالعلاقة بين الإسلام والعرب تختلف عن العلاقة بين الأديان والقوميات أو بين المسجد والقومية الغربية ، ذلك أن الإسلام هو الذي نزل في العرب ولم يكن العرب قبله كيان موحد أو جامع وإنما كان العرب به حملة الرسالة للعالمين ولذلك كانت قاعدته المساواة بين الناس جميعا والأفضلية بالتقوى وذلك وفق الآية الكريمة من القرآن : ﴿ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ الحجرات .

فالإسلام هو الذي وضع العرب في الأفق العالمي وحماهم من عصبية الجاهلية القبلية حين وكل إليهم حمل رسالته إلى الأفاق. وقد استطاعت الدعوة إلى القومية (المفرغة من مقهوم العروبة ومقهوم الإسلام) على النحو الموافد من الغرب والذي حمل لواءه ساطع الحصري وميشيل عفلق أن تفتح ثغرة واسعة في الفكر الإسلامي انقادت له قوى كثيرة وحشدت له قيادات وموارد وانتهت التجربة بالفشل حيث أن العمل لم يكن موضوعاً في إطاره الصحيح ، فقد أريد له أن يكون صورة من الفكر القومي الغربي في استبعاد الدين أو أن يكون بديلاً عن الدين كما ربط بالعلمائية من ناحية وبالماركسية من ناحية أخرى وجرت محاولته في حركة عاصفة انتهت بنكسة ١٩٦٧ التي أدت إلى سقوط القدس في يد اليهود وأعلنت فشل التجربة الماركسية التي أخذت بها بعض البلاد العربية.

وكانت التجربة الغربية قد انتهت ١٩٤٧ بسقوط فلسطين وهزيمة النظام الليبرالي مما جعل منظراً كبيراً في الفكر السياسي هو الدكتور حامد ربيع يقول: (إن الفكر القومي في العالم العربي قد عقا عليه الزمن).



| من سقوط الخلافة إلى مولد الصحوة |
|---------------------------------|
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

10 - 20 March

الغصرال

# العروبة والإسلام

أنورالجندى

بيت الدكمة - ص . ب ( ه - ١٣٤١١ ) شبرا النيمة / مصر - ت. وفاكس: ٢٢.٧١٢٤

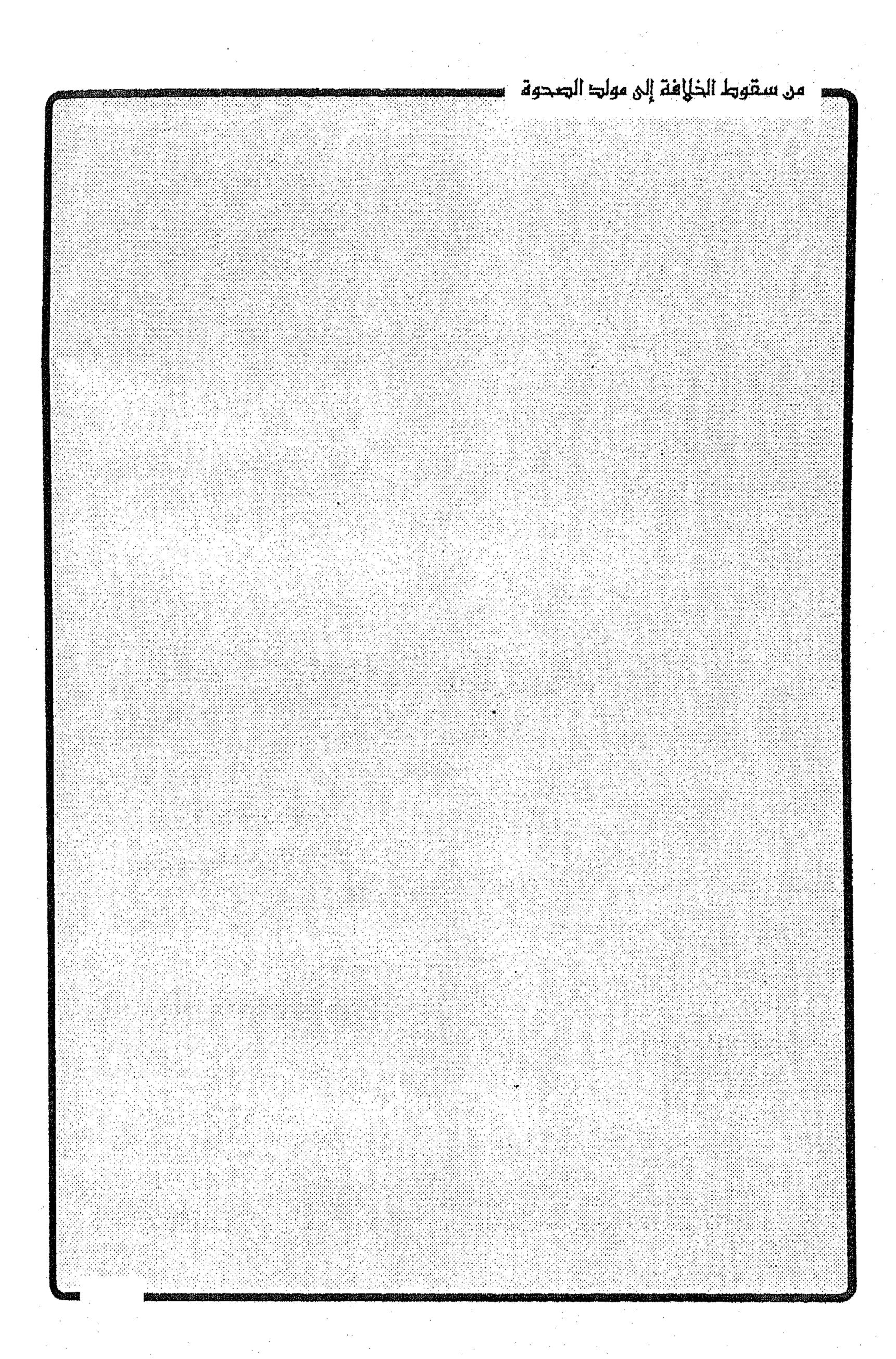

الصلة بين العروبة والإسلام هي صلة عضوية : فقد أعطى الإسلام العروبة حقيقتها وسمتها وطابعها الحقيقي من خلال مفهومة الجامع المتكامل الذي تجد العروبة فيه ترابطها وامتزاجها ولاتجد فرقتها ولاخلافها ولاصراعها على النحو الذي تعرفه القوميات مع غير الإسلام من أديان .

أما النظرة العلمانية القائمة على فهم الإسلام على أنه دين عبادي – لاهوتي – هذه النظرة القاصرة جاءت نتيجة عدم وضوح الرؤية فالإسلام في هذا بختلف عن مفهوم مصطلح (دين) الذي عرفه الغرب واستمد من المسيحية التي لم تكن إلا آخر رسالات بني إسرائيل ولم تكن بيناً مستقلاً بل كانت مرتبطة بشريعة التوراة . وقد جاءت المسيحية والتوراة جميعاً لامة واحدة ، أما الإسلام فقد جاء للبشرية كلها والإنسانية عامة لا في عصر واحد واكن في جميع العصور .

فهو دين عالمي إنسائي تحقق به تكامل العناصر والقيم فقضي أساساً على مشكلتين كبيرتين في الفكر الغربي (١) العلاقة بين القومية والدين (٢) العلاقة بين الدين والعلم.

ولكن خطة الاستعمار والصبهيونية كانت دائماً ترمى إلى التفريق بين العرب وبين المسلمين ومحاربة الإسلام باسم العروبة ومحاربة العروبة باسم الإسلام.

أما الإسلام في حقيقته كدين عالمي خاتم - وهو في نفس الوقت منهج حياة ونظام مجتمع - فإنه قد أزال التناقض تماماً بين العروبة والإسلام وجعل الصلة بين العروبة والإسلام صلة عضوية فالعروبة لم تعلن إلا بالإسلام، والإسلام لم ينتشر إلا على يد العرب والعرب قادة الإسلام.

ويرى الدكتور إحسان هندي أن مفهوم العربي غير المسلم هو أنه ان يكون عربياً بالقعل إلا إذا نظر إلى القرآن على أنه قدس أقداس العروبة لذا فهو الذي صان العربية من مصير كمصير اللغة اللاتينية ووقى الأمة الواحدة من أن تصبح عشرين أمه وأن خمسة عشر مليوناً من المسيحين العرب ناصروا المسلمين في معاركهم الأولى مع الروم وغيرهم ، كذلك فإن المسلم غير العربي يؤمن بالنبي مصمد ولي العربي وبالقرآن العربي وبالكعبة الشريفة في أرض العرب وبأن انطلاقة الإسلام الأولى كانت على يد العرب وبهم وأن الدعوة الإسلام الأولى كانت على يد العرب وبهم وأن الدعوة الإسلام بي نقلت العرب من حال يد العرب وبهم وأن الدعوة الإسلام به .

ولكن بعض دعاة القومية ينسون هذه الوجهة تماماً ويتنكرون لها وينسون أن الإسلام وحدة هو الذي وحد العرب وأن أي وحدة لاتقوم على أساسه فإن مصيرها الشقاق والتمزق.

ومن هذا فإن الدعوة – التي حملت لواها بعض الأحزاب – إلى القومية العربية بعد تجريدها من الإسلام وإلحاقها بركب العلمائية كانت شؤماً على أصحابها ، فإن النعرة القومية إذا أثيرت وبدأها العربي أعرف الناس بالإسلام وأقربهم إلى فهمه – على حد قول الدكتور فاروق عبد السلام – كان من حق صاحب كل ذي قومية أخرى – وبالتالي – أن يتعصب لقوميته هو الآخر دون حرج وهذا ماحدث بالفعل فقد رفع العرب شعار القومية العربية وطالبوا بالانفصال عن تركيا ورفع مصطفى كمال أتاتورك هو الآخر شعار القومية التركية بالمروف اللاتينية وهذا في ذاته يشكل القرآن وفرض كتابة التركية بالمروف اللاتينية وهذا في ذاته يشكل انحساراً لانتشار لفة العرب وكان شاه إيران قد رفع شعار القومية الفارسية والخليج الفارسي إحياء لأكرى قورش العظيم وحارب الأكراد

وقوميتهم الكردية.

ومن ناحية أخرى فإن سيد المرسلين النبي العربي الأمين هو الذي أمرنا شرعاً وعقيدة بإطفاء جذوة النعرة القومية كأصل من أصول عقيدة الإسلام الإنسائية والعالمية وكمبدأ خاص يختص به نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام عن سائر من سبقه من الأنبياء والمرسلين.

يقول الشيخ محمود شلتوت في كتابة (الإسلام عقيدة وشريعة) : إن رسالة خاتم الأنبياء رسالة عامة إلى الناس جميعاً ولذلك لم يذكره الحق في كتابه مقروناً بكلمة قوم أو منسوباً لقوم دون قوم بينما ذكر سبحانه سائر الرسل كلاً منهم منسوباً إلى لقومه خاصه :

﴿ قُلْ يَاأَيُهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لَلنَّاسِ بِشْبِيراً وَنَذِيراً ﴾

﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، والى عاد أخاهم هودا فقال ياقوم ، ولوطاً إذ قال لقومه ، ورسولاً إلى بني إسرائيل ﴾ .

وقد فصل الإمام الشهيد حسن البنا العلاقة بين القوى الثلاث ( الوطنية - القومية - الإسلام) حيث قال:

إن رابطة العقيدة هي أقدس من رابطة الدم ورابطة الأرض وإن فكرة القومية تذوب أمام فكرة الأخوة الإسلامية التي بثها القرآن الكريم في نفوس من يتبعونه جميعاً ولكن إذا كانت (الوطنية) حباً للوطن، الذي ولدنا فيه واختصصنا له بالخدمة فإن الإسلام يختصها بل ويعتبرها جزءاً من منظومة فكرة السياسي، فقط يحذر أن تكون جذورها قاصرة علي الإقليم الضبيق الذي ولد قيه الإسلام.

وإذا كانت الوطنية هي حب هذه الأرض وألفتها والحذين إليها والعطف نحوها فذلك أمن مركوز في فطر النقوس من جهه وما أمر به الإسلام من جهة أخرى ، فقط يطلب منا الإسلام ألا نقف بحدودها عند حدود الإقليم الصغير الذي ولذنا فيه فلقد وسع الإسلام حدود الوطن ليشمل القطر الخاص ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية ثم يرتقي إلى أجزاء الإمبراطورية الإسلامية الأخرى ثم يسمو حتى يشمل الدنيا جميعاً وبذلك يكون الإسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية العامة بما فيه الخير كل الخير الإنسانية جميعاً.

والمثل التطبيقي لهذه الحلقات والدوائر التي تبدأ بالدائرة الوطنية. والدائرة العربية فالدائرة الإسلامية:

إن مصر قطعة من أرض الإسلام وزعيمة أممه وفي المقدمة من دول الإسلام وشيء المقدمة من دول الإسلام وشئونه.

المصرية أو القومية لها في دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها في الكفاح والنضال. إننا مخاصون لهذا الوطن الحبيب، عاملون له، مجاهدون في سبيل خيرة وسنظل كذلك ماحيينا معتقدين إن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة النهضة المنشودة وأنها جزء من الوطن العربي العام، وإننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام، والعروبة لها في دعوتنا كذلك مكانها البارز وحظها الوافر فالعرب هم أمة الإسلام الأولى وشعبه المتحضر وفق مقالة تراثي (إذا ذل العرب ذل الإسلام) ولن ينهض الإسلام بغير إجماع كل الشعوب العربية ونهضتها ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة نعمل للإسلام ولخير العالم كله والقرآن عربي وهو أساس هذا الدين وركن الصلاة أفضل القربات إلى الله وتلك هي الوسيلة

العملية إلى وحدة اللسان بعد وحدة الإيمان، فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه، ومن هنا كانت وحدة العرب لابد منها لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأيدها ومناصرتها الحلقة الأولى (الوطنية) والحلقة الثانية (الوحدة العربية) أما الجامعة الإسلامية فهي الحلقة الكبرى والسياج الكامل للوطن الإسلامي العام، لاتعارض بين هذه الوحدات بهذا الاعتبار فكل منها يشد أزر الأخرى ويحقق الغاية منها.

قالإسلام يعتبر المسلمين جميعاً أمة واحدة ويعتبر الوطن الإسلامي وطناً وإحداً ولايتنكر للوطنية ولا القومية بليرى الجامعة الإسلامية ثمرة تلي الدائرة القومية التي هي الأخرى دائرة الوطن الذي نشأ فيه المسلم فقط ينكر الإسلام ويستتكر القومية إذا علت العصبية الكاذبة والفخر الكإذب، أما إذا عنت الاعتزاز بالمزايا والتاريخ فذلك مما تحتاج إليه الأمم الناهضة عندما تواجه التحديات التي تحول بينها وبين النهوض .

وهكذا نجد أن التجربة فشلت لأن الذين قاموا بالدعوة إلى القومية لم يؤمنوا يتكامل المراحل والحلقات ولم يكونوا ينظرون إلى العروبة على أنها حلقة من حلقات الوحدة الإسلامية الجامعة وإنما جعلوها قيمة قائمة بنفسها ، بل غلوا في ذلك غلواً كثيراً حين جعلوها أساساً وجعلوا الإسلام حلقة منها فضلاً عن أنهم بالغوا مبالغة خطيرة في إعلاء القومية إعلاء بلغ بهم إلى الحد الذي أنكره الإسلام من العصبية والعنصرية واستغلاء العرق والدم الذي جاء الإسلام القضاء عليه .

ومعنى مناجاء به الإمام الشنهيد هو أن الإسلام هو أقدر الدعوات على إقامة العالمية الإنسانية . يقول الدكتور محمد محمد حسين، لقد ارتبطت العروبة بالإسلام منذ نشاتها ونمت وتطورت ونضبجت داخل إظاره - دون أن يكن في ذلك تعارض مع أصول الأدبان السماوية - الثابت المحدد وجعل لها شخصيتها لمتميزة فإذا نحن حررناها من هذه القيم المسلم بها فالماديون سيدعون إلى الماركسية فيقع الخلاف بينهم وبين مخالفيهم الذين لايرتضون هذا للذهب أساساً لتنظيم المجتمع ويشتركون مع الليبرالية في السخرية من القيم الدينية فيقع الصراع بينها وبين الماديين والوجوديين وغيرهم ممن بتبعون كل ناعق.

وسيجد الذين يخافون على أمتهم وإسلامهم وحريتهم في ظل عروبة إسلامية أنهم أكثر خوفاً في ظل عروبة الدينية لأن الإسلام وحدة هو الضامن لمنع انحراف المسلمين نحو عصبية جهولة عمياء.

الخطر هو أن ينجم جيل من المسلمين يجهاون الإسلام في ظل العروبة اللادينية كما حدث في الحكم العثماني بعد عزل عبد الحميد أما غلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع المسيحيين في الدعوة إلى قومية لادينية فهم واقعون تحت تأثير ما قوهموه من أن النهضة الأوربية الحديثة كانت ثمرة للتمرد على الكنيسة ولتجريد الحكم من الصفة الدينية وهو وهم لايثبت على التمحيص ، فالحرية الدينية البروتستانتية التي تمردت على الكنيسة الكاثوليكية لم تخل من أصابع الصهيونية وكان همها الأول هدم الكنيسة الكاثوليكية لأنها كانت أكبر المؤسسات التي تناصب اليهود العداء ، والبروتستانت اليوم هم أشهر الطوائف المسيحية عطفا على الصهيونية وأكبرها مسائدة لهم مادياً ومعنوياً .

كذلك قانه لايوجد عند العرب، جــهازان يتنازعان السلطة : ديني

وسياسي ولاتوجد سلطة دينية متحكمة كسلطة الكنيسة التي ثار عليها المسيحيون في نهاية القرون الوسطى .

فالنهضة الأوربية انتهت إلى تفتيت الجامعة الأوربية المسيحية وتقسيمها إلى دول شتى لكل منها لغتها الخاصة وقوميتها المستقلة ، أما الحركة العربية فهي تهدف إلى جمع العرب بعد أن فرقهم الاستعمار وتتمسك بالقيم العربية الجامعة لشملهم والتي هي وسيلة التواصل بينهم أفراداً وجماعات .

ومن ناحية أخرى فإن البلاد العربية ليس لها تاريخ في العروبة يسبق الإسلام بل أن عروبتها في الحقيقة تتأخر عن إسلامها ، هذه العروبة لم تجتها إلا عن طريق الإسلام وبسببه ذلك لأن الإسلام دعا المسلمين إلى أن يحبوا العرب ويلتفوا حول رايتهم ويتخذوا العربية لغة جامعة لشملهم (من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فبيغضني أبغضهم) حديث شريف .

ومن هذا فإن التفريق بين العروبة والإسلام اليوم لايستند على أساس فالإسلام هو الذي أعطى العرب لغتهم ووحدهم عليها وعلى القيم التي تضمنها كتابة وسئة رسوله فالتقت قلوبهم وعقولهم وأفئدتهم على مايحلون وما يحرمون ومايحبون ومايكرهون أ، ه،

ولأن ساطع الحصري ومن تبع نظريته من العلمانيين الذين نشأوا في إطار مقاهيم الغرب اللادينية قإنه عجز عن فهم القارق بين الدين في المسيحية وفي الإسلام.

ذلك أن أكبر المؤثرات التي شكلت فكر سناطع الحصيري هو نشبأته في محيط الاتحاديين الذين تربوا في المحافل الماسبونيــة والمعروف أن الدعوة إلى القومية العربية بدأت أول أمرها في معاهد الإرساليات التبشيرية بهدف فصل العرب عن الدولة العثمانية ومع أن ساطع الحصري عربي من اليمن ألا أنه يصدر عن كراهية عميقة للإسلام، هي نفس كراهية الاتحاديين له لأنه تربى في أحضانهم،

وقد كان هدف فصل العرب عن الدولة العثمانية إسقاط (الوحدة الإسلامية) التي كان إسقاطها أكبر أهداف النفوذ الأجنبي والصهيونية ولذلك عمل على إحلال تيارين متصارعين بدلاً منه وهما: القومية والإقليمية وذلك حتى تتفسخ دولة الخلافة الجامعة.

وكانت الدولة العثمانية واقعة في مشاكل كبيرة من ضعف ومن رحف أوربا نحوها ومن وثوق بعض الخلفاء بغير المسلمين ولكن الحل لم يكن في إسقاطها وهدمها ومن هنا نشأت الدعوة إلى ما أطلق عليه (الخلافة العربية) وهي ليست من الإسلام في شئ تلك التي حمل لواعها الكواكبي الحلبي وشجع النفوذ الاستعماري كل دعوة تعمل على تمزيق الجبهة الإسلامية .

ولاريب أن موقف ساطع الحصري من الدولة العثمانية يلقي ظلالاً كثيفة على تغيرات التاريخ العثماني وموقفه من الخلافة ومن الوحدة الإسلامية ومن علاقات الدولة العثمانية مع العرب ، كل هذا يخضع لعقيدة ساطع الحصري كواحد من الاتحاديين الذين نشأوا في المحافل الماسونية وتأثروا بمفهوم القومية المفرغ من الدين ، والفارق العميق بين مفهوم الدين ومفهوم الإسلام ويعترف ساطع الحصري بأن اللغة العربية هي التي حفظت مايطلق عليه اسم العروبة من التشتت والزوال ولو صدق لقال أنه حفظت مايطلق عليه اسم العروبة من التشتت والزوال ولو صدق لقال أنه القرآن الكريم) ولاريب أن النظرة العلمانية إلى الإسلام الماخوذة من

تجارب اليلقان والوحدة الألمانية والإيطالية وتطبيقات الاتحاديين في تركيا الذين عملوا على انتزاع بلادهم من الإسلام إلى القومية الطورانية ، كل هذا هو الذي دعا ساطع الحصري إلى أن يفهم الإسلام على أنه دين (لاهوتي).

ومن ذلك عبارته التي يرددها دائماً (ترك الأمور السياسية خارج نطاق الأبحاث الدينية) وهي عبارة كنسية ، فإن الإسلام دين وسياسة لم ينفصلا ،

ومن أخطاء سناطع الصصيري المترتبة على ذلك عجزه عن فهم الإسلام بوصفه ديناً عالمياً وأن المسلمين أمة واحدة .

كذلك فأنه يخطيء خطأ واضحاً في عجزه عن فهم ماهية اللغة العربية التي هي لغة ألف مليون مسلم في ثقافتهم وعباداتهم وأصول تفكيرهم ، وعجزه عن فهم ماهية التاريخ الذي هو تاريخ الإسلام والذي لايمكن فحله إلى تاريخ عربي وتاريخ فارسي وتاريخ تركي ، أو تاريخ إقليمي ، لكل بلد على حده وكذلك عجزه عن فهم أن الفكر وليس اللغة هو أساس وحدة الأمة .

ويعجز ساطع الحصري عن فهم الفارق بين اللغة اللاتينية التي حفظها تمزقت إلى لهجات فرنسية وألمانية وغيرها وبين اللغة العربية التي حفظها القرآن الكريم، فالفارق بين اللاتينية والعربية واضح فبالرغم من أن اللغة اللاتينية حملت الإنجيل إلا أنها تفرقت إلى لهجات، أما الإسلام فلم يحدث أن قامت الصراعات والحروب بين أهل مذاهبه، وأن الإسلام حين ظهرت فيه المذاهب لم يتمزق إلى فرق تعتبر كل منها ديناً خاصاً، كما يرى الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، بل كانت هي طبيعة الإسلام يرى الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، بل كانت هي طبيعة الإسلام

في إثراء النشريع بتنوع الاجتهاد ابتغاء التيسير ورفع الحرج ، وحين انشطرت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية ، ذهب كل شطر منها بمذهب خاص وارتبط بلغة خاصة .

ونتيجة رأيه في الدولة العثمانية الشك في خلافة العثمان، وإنكار في ضلهم في حماية العالم الإسلامي خلال أربعمائه عام، ونقل أراء مبتسسرة باطلة ومن ذلك قوله: إن الأحداث التي توالت من إقدام الأتراك على إلغاء الخلافة قد قضت على فكرة الخلافة الإسلامية القضاء المبرم وأبعدتها عن نطاق التفكير السياسي في جميع البلاد الإسلامية).

وما كان لساطع الحصري أن يقرر ما لايعلم فالخلافة عنصر أصيل في برامج جميع الهيئات الإسلامية فضلاً عما وجهت به الفكرة من كتابات على كل مستوى وفي مقدمتها أطروحة الدكتور عبد الرزاق السنهوري عن عصببة الأمم الإسلامية وما عقد بعد ذلك من مؤتمرات وماقام به من مؤسسات للتضامن الإسلامي.

(2)



#### الفرعونية

إن الدعوة التي تستشرى على بعض الأقلام بإحياء الحديث عن الفرعونية هو أمر مضلل لأنها دعوة تجاوزها التاريخ وجاء الإسلام ليضع حداً فاصلاً بيئه وبين مختلف الدعوات التي سبقته تحت عنوان واضع معروف هو ( الانقطاع الحضاري )

فهذه الموجات المختلفة التي عبرت من قلب الجزيرة العربية وانداحت في المنطقة العربية وانداحت في المنطقة العربية من العراق والشنام ومصر وأفريقيا ، قد انتهت تماماً بنزول القرآن الكريم .

بل أن الإسلام قطع بين هذه المنطقة وبين ألف سئة كاملة عاشتها هذه الشعوب في ظلم الإمبراطورية الرومانية بما عرفت به من ظلم وفساد وماوقعت فيه من مظالم لمن أظلم حكمها .

والعودة إلى القرعونية تتعارض مع الإيمان بالأديان المنزلة والدين الخاتم ، لأنها تحمل جذور الوثنية القديمة وتراثها الضال الذي حطمته المسيحية المنزلة حين جاءت وقضى عليه الإسلام وليس هناك شئ مما يعجب في تاريخ الفرعونية أو تراث هذه الدعوات (قينيقية وأشورية وبابلية وغيرها) إلا وهو من أحد مصدرين: نبوة إبراهيم الحنيفية أو تراث الأديان المنزلة ، أو من ميراث العرب الذي كانت الفرعونية موجه من موجات الهجرة من الجزيرة العربية شأنها في ذلك شأن موجات الفينيقية وغيرها من الموجات القينيقية الأصبل ،

إن هناك بعض من يروجون لما يسمى (الايتولوجا) وهي المصرية القديمة عقيدة وحياة ، وهذا مذهب ضبال وضبار بعد أن قطعت مصر تلك

المرحلة الواسعة على طريق الإسلام والعروبة وأصبح لايقضي أمر في هذا الوطن العربي أو العالم الإسلامي من دونها وهو ضال بعد أن قطعت الأمة أربعة عشر قرفاً في طريق التوحيد وأصبح فكرها الإسلامي ولغتها العربية هي فكر المستوطنين جميعاً وتراثهم جميعاً وبعد أن ثبت بما لايدع مجالاً للشك لأصحاب الأهواء ممن حاولوا ذلك من المؤرخين أن هناك انقطاع حضاري لاسبيل إلى تجاوزه ، إلى ماوراء رسالة الأديان إلى الوثنية مرة أخرى ، وأن ماتبقى من شظايا قليلة الأهمية مما يحاولون بعث وتجديده لايمكن أن يشكل تراثاً أو لغة أو ثقافة أو أي مظهر من مظاهر الارتباط أو ما يمكن أن يكون عاملاً من عوامل الإحياء.

ولقد جاءت المسيحية يوم جاءت رسالة من السماء لتهدم هذا التراث وقد حاربته ثلاثمائه عام وقدمت في سبيله ألوف الشهداء والضحايا لتقر كلمة الله الحقة التي جاء به سيدنا عيسى ، ثم جاء الإسلام فقضى على هذا التراث قضاء مبرماً فكيف يحق اليوم أن تجد هذه الصيحات التي تحاول أن تجد هذا الماضي الوثني صداها .

ولقد حاولت الصهيونية التلمودية إحياء تراث الوثنية اليونانية في الغرب وهي تحاول اليوم هذه المحاولة بالنسبة للتراث الوثني في الشرق، ومن عجب أن يجري إخياء تراث قديم انفصلت آثاره وأخباره ولم تعد له مأثورات أو ثقافة بينما تسحب ستائر الصمت على تراث حي يتدفق بالحياة متصل بأمجاد هذه الأمة في صورتها العربية والإسلامية.

وليس معنى هذا أن نغمض الطرف عن الآثار الفرعونية فهي مفخرة من معنى هذا أن نغمض الطرف عن الآثار الفرعونية فهي مفخرة من مقاخر مصر لأن الذين قاموا بها كانوا يمثلون مرحلة ضخمة من مراحل الحضارة والتقدم الذي جاءت به أدبان السماء ، وكانت الموجه

الفرعونية أصلاً صادرة عن جزيرة العرب كما أكدت أبحاث العلماء الأجانب والمصريين .

وقد أثبت القاموس الذي أعده أحمد كمال باشا أن أغلب الكلمات الفرعونية ذات أصل عربي ، ومثل هذا يقال في الموجات الفينيقية والاشورية والبابلية والبربرية ، وذلك تحقيق تاريخي استغرق أعواماً وأعواما حتى قيلت فيه كلمة الحق بعد أن استغلته مؤامرات الغزو الاستعماري والثقافي في الثلاثينات.

ويصور الأستاذ صفوت منصور دور الاحتضار التاريخ الفرعوني الذي امتد أكثر من ألف سنة فيقول: توقفت علاقة مصر بالفرعونية منذ ألف سنة قبل الإسلام قطعت في التاريخ حقبة كبيرة من الزمن طالت لألف سنة أو يزيد انتهى فيها التاريخ الفرعوني وتعرضت مصر خلاله إلى غزوات ضارية من الشمال والشرق وسادها عصر الاضمحلال الأخير، كانت الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية تمثل صحوة الموت التاريخ الفرعوني لمصر ولكن لم يقدر لمصر أن يحكمها فراعنة أخرون بعد هذا التاريخ وطال دور الاحتضار الفرعوني لمدة أربعة أسرات تالية تخللها وأعقبها احتلال فارسي ويوناني وبطلمي وروماني.

تُم بعد ذلك جاء الإسلام لمصر بحق لا ادعاء وبأصالة لابهوى ، خاصة وأن مصر قد حظيت برسالة من رسائل النبي على إلى الملوك والبلدان المجاورة ، لبدعوهم إلى الدخول في رسالة السماء التي بعث بها وأراد الله - تبارك وتعالى - أن تكون خاتم الرسالات قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بسنوات .

وهكذا امتد دور الاحتضار للتاريخ الفرعوني لمصر أكثرمن ألف

سنة مما يؤكد توقف الامتداد التاريخي والمضاري للفراعنة ، تقول كتب التاريخ : صارت مصر القديمة في عصرنا الحاضر ملتقى الصراعات من عناصر متباينة أفقدتها استقلالها وبين ذلك أنها تعرضت للغزو الفارسي ( ٥٧٥ ق م ) على يد قمبيز الذي عاث في الأرض فساداً وعامل أهلها بقسوة ووحشية وجاء بعده دارا ( ٧١٥ ق م ) الذي حاول التودد للمصريين ليمحوا من أذهانهم قسوة قمبيز فرعا معابد الآلهة ، وتخلصت مصر من الاحتلال الفارسي ٩٠٥ ( واستعانت في ذلك باليونانيين ) ثم تعرضت لغزوهم مرة أخرى ( ٣٤٠ ق . م ) ثم دخلها الإسكندر الأكبر ( ٣٢٢ ق . م ) في دخلها الإسكندر الأكبر ( ٣٢٠ ق . م ) في ذلك باليونانيين عمم طويلاً فقد وغلد اسمه بتأسيس مدينة الإسكندرية ، ولكن حكمه لم يدم طويلاً فقد توفى ( ٣٢٠ ق . م ) فتنازع القواد ملكه فدخلت مصر تحت حكم البطالة ولوماني في تبعيتهم ستة قرون . م ، ولكنها وقعت تحت الحكم الروماني وظلت في تبعيتهم ستة قرون .

ودخلت المسيحية مصر في عصر الرومان ، وفي عهد دقلديانوس حدث اضطهاد كبير المسيحين حتى سمى عصره : عصر الشهداء وعاد القبط (أي سكان مصر) يرحبون بمن يقتح مصر غير الرومان ليخلصوهم من ذلك الإذلال والاضطهاد الذي طال واشتدت ضراوته إلى أن جاء المنقذ والانقاذ على يد الإسلام وقائده عمرو بن العاص ٦٤٦م فرحيوا بهم وساعدوهم على دخول البلاد ودخلت مصر من ذلك التاريخ في العهد الإسلامي الذي لم تتوقف مسيرته إلى اليوم على حين توقفت مسيرة التاريخ الفرعوني ٥٢٥ ق ، م بعد احتلال الفرس لها على يد قميين ومائلاه من غزو أجنبي يوناني وبطلمي وروماني إلى ١٤٦ م حيث الفتح الإسلامي

وهكذا قطع الامتداد الفرعوني لمصر بالف سنة قبل دخول الإسلام نعم: لقد خضعت مصر والبلاد العربية للحكم الأجنبي نحو ألف سئة قبل الإسلام باستثناء جزيرة العرب ، وتعاقب على البلاد العربية

الرومان والفرس واليونان في أدوار تاريخية ففرضوا قومياتهم وعقائدهم

ولغاتهم ثم مضوا جميعاً ولم يتركوا قومية ولا لغة رومانية أو يوتائية أو فارسية .

ثم جاء الإسلام فكان التحول الخطير الذي لايعرف له التاريخ مثيلاً فبعد ربع قرن من بدء التاريخ الإسلامي كانت مصر والشام والعراق قد انتهى تاريخها الروماني واليوناني والفارسي ، وبدأ تاريخها الإسلامي العربي ، فكان لقاؤه بقديمها الأصبيل الذي تحدى الغزو الأجنبي الوافد وأرق الغزاة بثورات يعرفها تاريخنا القديم ، واستجابت للإسلام غير مكرهه فيه وارتضت لغة القرآن بديلاً عن السنتها القومية وشاركت في المد الكبير لحركة الفتوح الإسلامية .

ومن المشرق خرجت كتائب الفتح بلواء الإسلام إلى أقطار المغرب وفي هذه الكتائب عرب خلص من قحطان وعدنان ومستعربه من العراق والمشام اتجهوا غرباً نحو أفريقيه والمغرب الأقصى حيث قبائل البربر التي قاومت ثمه ثم قبلت الإسلام بعد قليل.

وقد شهد التاريخ قبائل البربر التي عصبيت على الغزاة من كل جنس ومله جنوداً ومجاهدين تحت لواء الإسلام وفي عشرة ألاف منهم وألفين من العرب المشاركة فتح طارق الأندلس وكسر جيش لزريق في موقعة وادي الرطراط الحاسمة عام ٩٢ أي بعد خمسين سنة من دخول عقبة بن ثافع الفهري أفريقيه وتأسيس القيروان.

ومضى الغزاة البير تطيون كما مضى من قبلهم الإغريق والرومان والوندال ولم يتركوا سوى أطلال تزار .

ويجمع المؤرخون على أن ماتركه الاحتلال الروماني الطويل - نحو سنة قرون - لم يصمد للفتح الإسلامي وأن اللاتينية التي بدا أنها سادت شمال أفريقيا والمغرب انتهت في النصف الثاني من القرن الهجري الأول :

لم يبق من الفرعونية إلا الهياكل والقبور والتماثيل وهي واحدة من عوامل التشكيك في هوية مصر الإسلامية وطريق مستقبلها وهي دعوة مسمومة حمل لواعها لويس عوض وتوفيق الحكيم الذي دعا إلى أن تكون مصر هي فندق العالم أو أنها تنتمي إلى بحر أبيض لاتيني ولقد كان الموارنة واليهود أكثر من غذًا هذه الحركات واستجاب لتوجيهات الاستعمار بشانها على أساس أن العداء للعروبة يتضمن العداء للإسلام أمثال ناصيف البازجي وبطرس البستاني ثم ميشيل عفلق ، والإسلام رسالة عالمية — وليس ديناً قومياً كما يفترى الكاهن لويس عوض — ضمت صلاح عالمية الكردي والمساليك والأثراك والفرس ، والهنود ، كل هؤلاء الذين يقرأون القرآن العربي ، ويصلون إلى قبلة واحدة ، ويهؤلاء نجح العرب في حطين وعين جالوت .

حاشية: تجددت كلمات غير مسئولة عن التراث الفرعوني في سبيل خدمة هدف السياحة مما يختلف تماماً مع واقع التساريخ فخي تقدير المؤرخين أن الفن القسبطي تراث مسأخوذ من المعابد الرومانية والفرعونية ، وهناك ترابط وثيق بين العصر القبطي

والنصراني والمسيحي واللغة الهيروغليفية .

ولقد كان مفهوم الفراعنة (الإمبراطور الاله) على النحو الذي كشنف عنه القرآن الكريم في حديثه عن فرعون موسى وظلمه وطفيانه واستعلائه وقوله (أنا ربكم الأعلى) فكيف يقال أن الفرعون هو راعى الخير الذي يحافظ على انتظام الظواهن الطبيعية حتى الفيضان ، حتى قالت إحدى الصحفيات : أن الذي يحافظ على انتظام الظواهر الطبيعية أنقذنا باأمون ! أن الذي يحافظ على انتظام الظواهر الطبيعية في الحقيقة هو الله – تبارك الظواهر الطبيعية في الحقيقة هو الله – تبارك وتعالى – وليس الفرعون ولا أي حاكم .

### الانتجاء والموية

يقول الدكتور حسن الطلياوي: إن العلاقة بين الانتماء والهوية هي علاقة عضوية فإذا تحددت هوية الإنسان أصبح انتمائه مسئلة تلقائية ، بمعنى أنه إذا ضعف الانتماء لدى الناس أو انعدم فلابد أن يكون هذا الضبعف انعكاساً لخلل في هوية الأنسان ، على أن الهوية في أصلها تصور معنوي تقوم أساساً على الوعي بالبعد التاريخي للإنسان وتشكلها اعتبارات نفسية ودينية وتربوية متشابكة .

فإذا أردنا أن نتناول بالبحث ظاهرة ضعف الانتماء المتفشية في مجتمعنا فعلينا أن نبحث عن أصل الظاهرة واعتبارها هوية الإنسان ولقد تحددت هوية الناس في مصر بصورة قاطعة بعد الفتح الإسلامي وتم اختيار هذه الهوية في معارك طاحنة ضد التتار والصليبيين ووقفت مصر فيها موقفاً صلباً دفاعاً عن الإسلام كعقيدة ودفاعاً عن دياره باعتبارها الديار التي يمارس الإسلام فيها نظمه وتشريعاته ، على أن تغيراً جوهرياً طرأ على (الهوية الإسلامية) لشعب مصر مع بدايات القرن العشرين إذ أن سقوط مصر فريسة للاحتلال البريطاني وماتبع ذلك من حقن المفاهيم العلمانية في المجتمع المصري وسقوط الخلافة العثمانية رغم شكليتها في مراحلها الأخيرة وما أدى ذلك إليه من تكريس لنتائج الحرب العالمية الأولى كل ذلك أتاح لسلطات الاحتلال البريطاني الفرصة لإخراج الإسلام كهوية وكمصدر التشريع من حلبة المنافسة وقد أدى ذلك بالمصريين إلى حالة من الفراغ دعت بعض المفكرين إلى محاولة بعث الفرعونية كتراث في محاولة إيجاد هوية بديلة تملأ هذا الفراغ .

على أن الهوية القومية الصرية والهوية القومية العربية وحدهما

فشلتا في مواجهة التحدي الإسرائيلي وقشلتا كذلك كقوة جامعة على المستوى الاقتصادية.

ومعنى هذا أن الهويات البديلة التي ليس لها في وجدان المسلمين من أساس صلب لاقيمة لها ولايمكن أن يثبت.

إن كل ماأعطى المصريين القوة والصمود في وجه الغزو الخارجي ومقاومة الدخيل المحتل هو الإسلام وحده ، فليس هناك على وجه الحقيقة مايسمى الشخصية العربية أو المصرية وإنما هناك الشخصية التي كونها الإسلام فقطع الإسلام بينها وبين كل الماضي القديم وأقام لها وجوداً جديداً خالصاً .

يقول عبد الكريم غلاب:

لقد طبع الإسلام العروبة بطابع ثقافي وعلمي وحضاري والإبتعاد عن الإسلام قطع لجذور العروبة نفسها .

وقد وصلت إلى أن العروبة والإسلام لايمكن الفصل بينهما ، إن العروبة كقومية مجردة من الإسلام خطأ ، لأن الإسلام هو الذي طبع العروبة بطابع فكري وطابع حضياري دقيق جداً اختفت معه العرقية والقبلية واتسعت آفاق وجودهم الفكري والحضياري في الإسلام.

إن هذا التمازج بين العروبة والإسلام طوال أربعة عشر قرناً لايمكن أن ينتهى بالقصل بينهما .

حاشية: هناك جملة من الحقائق

(۱) انتقلت فكرة القومية إلى الوطن العربي عن أوربا أولخر القرن ۱۹ وكانت مختلطة بالعلمانية ، حتى قضية فلسطين أصبيحت علمانية فقد حاولوا عزل الإسلام ثماماً عن التصور العربي جملة.

- أقامت الولاء القومي بديلاً للوحدة الإسلامية .
- أقامت الحضارة العربية بديلاً عن أسلوب العيش الإسلامي.
  - أقامت العلمانية بديلاً عن الشريعة الإسلامية .

ومن هنا عجزت القومية بهذا التصور المضطرب المغلوط عن أن تحقق نجاحاً وكانت الأصوات التي تقدم التصور الصحيح أضعف أثراً من ذلك . يقول أنور عبيد الملك (الإسالام في العروبة علاقة دين المسلم وثقافة وحضارة قومية لغير المسلم) وقال مكرم عبيد: أنا قبطي المولا مسلم الثقافة .

**A**D

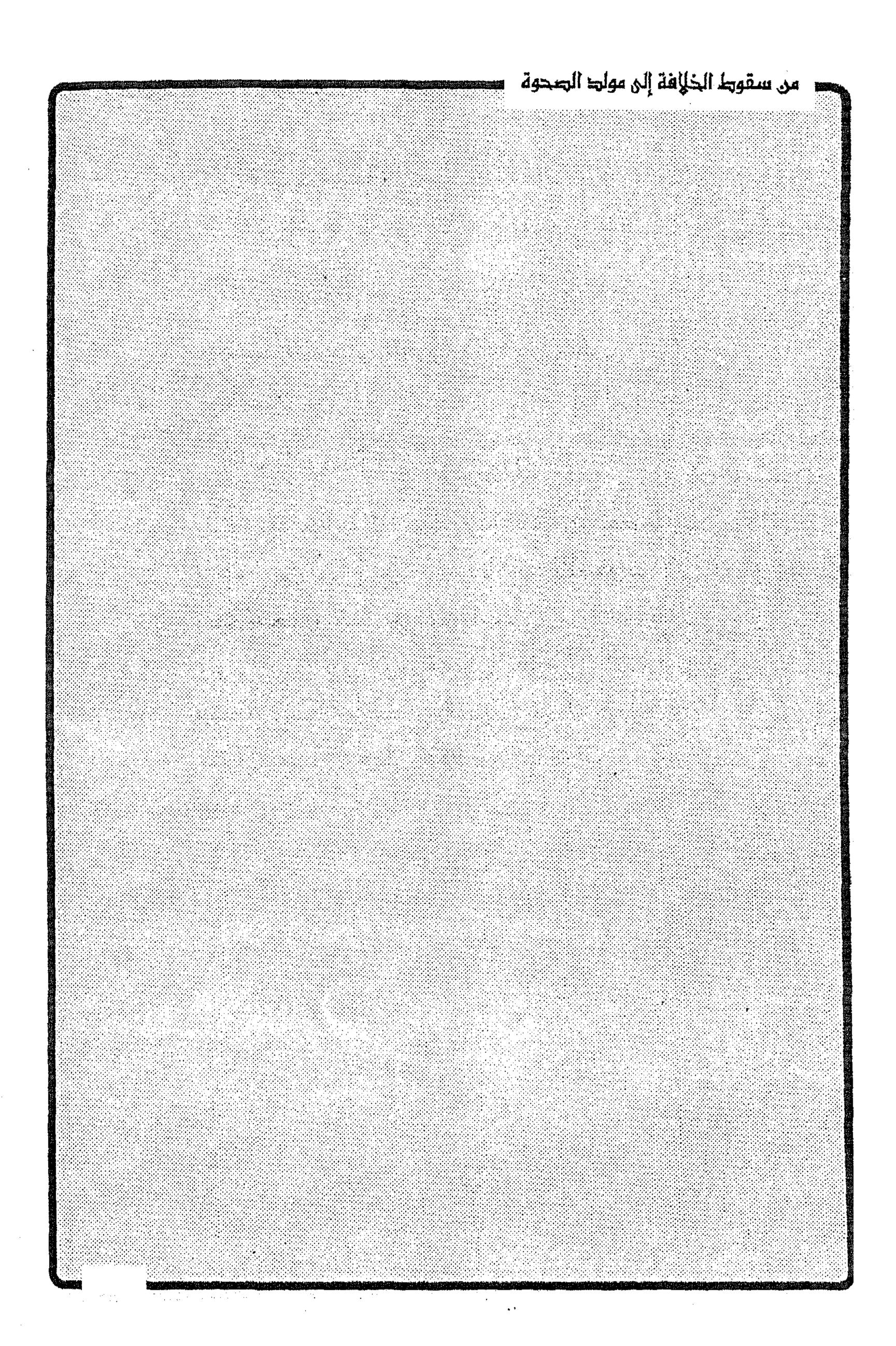

من سقوط الخلافة إلى مولط الصحوة

لفصل الرسايع

أنورالهندس

بيبت الدكتمة - هن . ب (٥ - ١٧٤١١) شيرا الخيمة / مصر - ت. وفاكس : ٢٢٠٧١٢٤

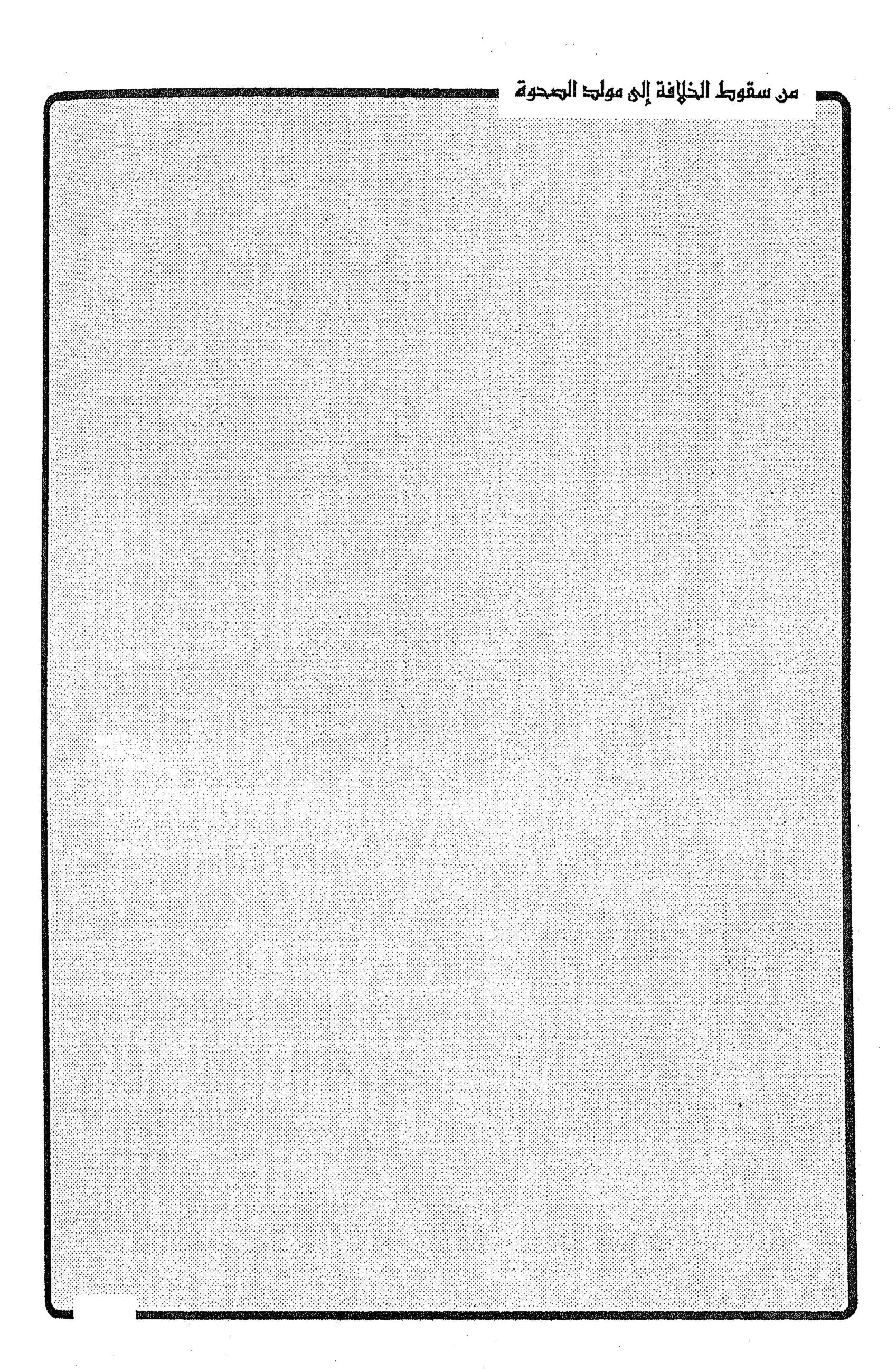

حركة اليقظة في مواجهة عملية الاجتياح الشديد الذي هي هي المعتياح الشديد الذي الذي أطلق عليه اسم التغريب أو الغزو الثقافي والاحتواء.

فقد أحس الغرب بعد هزيمته في الحروب الصليبية أنه لابد من إيجاد مدخل لهزيمة المسلمين واحتوائهم عن طريق الكلمة : هذه حرب الكلمة التي أريد بها أمران:

أولاً: إخراج المسلمين من الإسلام.

ثانياً: تزييف مفهوم الإسلام حتى يفقد جوهره الأصيل الذي يقعم على الذاتية الخاصة والجهاد والتوحيد الخالص بما يمثله من المسئولية الفردية والالتزام الاخلاقي.

وذلك في محاولة لتغريب الإسلام (بإخراجه من مفاهيمه) وتغريب المسلمين بإقناعهم بمفهوم إسلامي مفرغ من قوته الحقيقية وهو مايطلق عليه: الدين (أو اللاهوت) الذي يقصر العلاقة على مابين الله - تبازك وتعالى - والإنسان وتجاهل ذاتية الإسلام وتميزه الخاص بوصفه دينا جامعاً (منهج حياة ونظام مجتمع) من ناحية أو دينا عالمياً أرسل إلى الناس كافة وهو ختام الرسالات وقائم إلى يوم القيامة ومهيمن على الدين كله كما أن كتابه « القرآن » مهيمن على كل رسالات السماء التي جاءت من قبل .

هذا هو مدخل اليقظة في الحقيقة ، فاليقظة هي تك الدعوة التي تعالت صيحتها بالعودة إلى المنابع والتماس منهج الإسلام الأصيل السمح اليسير قبل ظهور الخلاف والمحرر من معتقدات الفلسفات اليونائية وعلم الكلام والتصوف الفلسفي والفكر الوثثي والعاطفي الذي اختلط به والذي كان هو العمل الأول لحركة التغريب بانبعاثه مرة أخرى بعد أن قضى عليه

مفهوم أهل السنة والجماعة في القرن الرابع الهجري ومابعده على يد الإمام الشهري ومابعده على يد الإمام الشافعي وابن حنبل والغزالي وابن تيمية وغيرهم.

ومن هذا كانت اليقظة عملية إحياء وعملية تصحيح ، بحيث يجري تقديم الإسلام من منابعه الأصيلة بلغة العصر ، في حدود ثوابته ومتغيراته ومن خلال ضوابطه وحدوده .

ثم إبراز نتائج إخفاق القوانين الوضعية والأنظمة الوافدة ليبرالية أو ماركسية ورفض الجسم الإسلامي لقبول العنصر الغريب.

كذلك فقد كشفت حركة اليقظة عن قدرة الإسلام على تصحيح مسيرة الأمة الإسلامية إذا ما أنحرفت أو اذا غلبها غالب فأحالها عن الصراط المستقيم الذي رسمه لها القرآن الكريم ولقد كانت عملية التغريب والغزو الفكري المعاصرة أشبه بالحملة القديمة التي حاولت احتواء الإسلام وفكره ومقاهيمه في القرن الثاني بترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية حيث وقف علماء المسلمين وقفه حاسمة في وجه هذا الطوفان من فكر طفولة البشرية ووثنيات الأمم القديمة التي جاء الدين الحق أساساً فكر طفولة البشرية ووثنيات الأمم القديمة التي جاء الدين الحق أساساً وجهة البشرية كلها نحو التوحيد الخالص ،

ومن هنا فقد مضت حركة اليقظة تشق طريقها في سبيل الوصول إلى المنابع وإقرار مقهوم التوحيد الفالص وتحرير الفكر الإسلامي من التبعية:

وقد كان القرآن الكريم والسنه المطهرة هما الركيزة الأساسية لهذا
 العمل كله مع الاستفقاد من تراث الأصالة الإسلامية الذي خلفه علماء
 المسلمين الأبرار.

ولقد كان العمل خطيراً وشاقاً حيث استطاع النفوذ الأجنبي التركيز على مدارس الإرساليات والصحافة في إعداد جيل يدافع عن الفكر الفربي ويحمل نظريات الاستشراق ويخضع لعملية التبشير التي كانت تعمل أساساً على إخراج المسلمين من عقيدتهم ليكونوا خصوماً للإسلام وللأديان جملة .

هؤلاء الذين حسملوا لواء الدعوة إلى نظرية دارون والفرويدية والماركسية ونظرية العلوم الإجتماعية (دوركايم) والمادية التاريخة وجرت المحاولات لتقديم الاشستراكية بديلاً عن العدل الإجتماعي وتقديم الديمقراطية بديلاً عن الشورى الإسلامية .

واختلط ذلك كله بالفكر القومي والعلمائية ، في حرب خفية للإسلام تحت مسميات كثيرة سواء منها القديم ، أو الرجعية أو السلفية أو غيرها من المصطلحات التي يراد بها إخفاء وجهة الحرب للإسلام ، بل أن الحملة على الإسلام والقرآن الكريم تخفت تحت اسم الهجوم على اللغة العربية ووصفها بالجمود وجرى تقديم مصطلحات العصرية والتقدم من خلال مفهومها في الفكر الإسلامي ،

واستغلال مختلف التناقضات والبحث عن عوامل الخلاف لتوسيعها حتى ينقسم المجتمع الإسلامي إلى فريقين متصارعين ، وقام الفكر الوافد بتفسيرات للتاريخ الإسلامي ترمى إلى إثارة الشبهات حول العثمانيين والمماليك والأيوبيين (هؤلاء الذين قاوموا الحروب الصليبية والغزو الغربي) بدعوى أنهم أخروا أو تحت عنوان: إن تلك الحروب كانت خلافاً بين أوربا والعرب .

واستطاع النفوذ الغربي عن طريق سلطانه المفروض على الوطن

العربي والبلاد الإسلامية أن يفرض ثلاث أشياء (المدرسة - المحكمة - المصرف) وأن يفرض قانون نابليون بديلاً عن الشريعة الإسلامية التي كانت منفذة حتى وصول الحملة الفرنسية بشهادة كتابات الفرنسيين في كتاب وصف مصر وتاريخ الجبرتي وكان نفوذه خطيراً عن طريق التعليم المفرغ من الإسلام فضلاً عن دعوات الإقليمية وحقق عن طريق ذلك أهدافا كثيرة:

أخطرها: مفهوم تمزيق الوحدة الإسلامية بدعوات الإقليمية والقدمية والقليمية والقدمية و

وثانيها: مايجري في البلاد العربية من تأثير لمفهوم القومية الواقد .

ثالثاً: تحييد مصربعد معاهدة كامب ديفيد، والعجزعن استخلاص الجزء الذي اغتصبه اليهود من الوطن الإسلامي،

رابعاً: عدم القدرة على اتخاذ موقف النبذ على سواء - والإسلام للغرب في موقعه - من أن تكون إسرائيل مالكه القوه المتفوقة على القوى العربية مجتمعة مع أن العرب يملكون من الثروة والقوة والطاقة ما يمكنهم من تحديد وجهتهم وفرض موقفهم .

خامساً: استسبلام العرب للغرب في أن تكون بلادهم سوقاً للاستهلاك ومصدراً للخامات دون أن يكون لديهم القدرة على بناء صناعة إسلامية حقيقية يتحررون بها من النفوذ الغربي .

وقد أصبح العالم الإسلامي اليوم محاطاً بثلاث مخاطر جسيمة . قوته وتفكيك عراه وتمزيق صفوفه فقد أصبح العالم

## الإسلامي مجالاً خصباً للعاة الباطل.

- (١) خطر الشيوعية الذي بدأ يكتسع البلاد الإسلامية بشكل مروع والذي أدى إلى تخلي بعض البلاد الإسلامية عن هويتها الإسلامية .
- (٢) خطر التبشير المسيحي المحتوى من القوى الصهيونية والذي يشكل خطراً مزدوجاً ضد الإسلام والمسلمين قالبعثات المسيحية لانترك وسيلة من وسائل الإغراء والمكر التي تقوم بها حتى حددت موعداً لتصفية بعض البلاد الإسلامية من الإسلام كأندونيسيا وغيرها .

وتوسيع وسيائلها في إغيراء المسلمين الفقيراء في المناطق التي تجتاحها المجاعة والاستيلاء على أطفالهم الصغار لتنصيرهم.

(٣) خطر الرأسمالية والماركسية وكلاهما من منبع واحد فالاقتصاد لعبة العجل الذهبي بشقيه - وهو معبود اليوم - والبنوك مساجده وأجهزة الوعظ والإرشاد هي مايسمي بالإشهار:

إن اسم تروتسكي يعني أقصى اليسسار واسم روتشلد يعني الراسمالية المتطرفة وكلاهما يمثلان تموجات العقلية اليهودية فالتيار الراسمالي والتيار الشيوعي أبوهما التيار الصهيوني والمعروف الآن أن أرقى الناس مادياً هم أشقاهم معنوياً لكثرة الانتحار وتعاطي المخدرات واستعلاء الفسيق والفجور حيث لم يعبد العجل الذهبي في عصر من العصور مثلما يعبد اليوم فأصبح الاقتصاد أو العجل الذهبي هو إله العصر والخطط السياسية والاقتصادية من ماركسية وصهيونية ورأسمالية أو التيارات الفلسفية ليست عقائد بالمعنى الصحيح ، وإنما هي تصميمات وتدبيرات مؤقتة بعيدة كل البعد عن إرضاء النفس البشرية والاستجابة

لداعي الحق في المنادين الجسمانية والنفسانية والروحية ،

وهكذا تبدو صورة صراع الغرب (بشقيه) مع الإسلام في مرحلة اليقظة ، وقد عمد النفوذ الغربي إلى احتضان مجموعات من أتباعه تحت عناوين إسلامية للخداع والتضليل ، فاستحوذ على الطائفة المسماه بالأحمدية (خلائف القاديانية) وأمدهم بالمال والنفوذ ووجهوا توجيها خاصاً يراد منه إثارة الفرقة بين المسلمين وتشكيكهم في أصول معتقداتهم وكذلك كان احتوائهم للبهائيين .

وذلك في نطاق الحرب التي أطلق عليها: ضرب الإسلام من الداخل واحتواء بعض من يدعون النبوة أو يتولون مراكز حساسة باسم الإسلام خاصة في بلاد الغرب وهكذا فإن المستعمرين ركزوا أنفسهم لاستمرار النفوذ الأجنبي قبل أن يوافقوا على الانسحاب من الأقطار الإسلامية ، وأقاموا أوضاعاً جديدة تستبدل أعلامهم القديمة بأعلامهم الجديدة .

قال نهرو: سوف تجدون أنفسكم أمام مشاكل وسوف يندفع بعضكم إلى أن يطلب من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قرضاً فهل سائتم أنفسكم من الذين يسيطرون على صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ؟ أخشى أن أقول لكم إنهم نفس جلاديكم السابقين أي أنكم سوف تذهبون إلى الأسياد القدامي طالبين منهم أن يساعدوكم على مستولية الاستقلال ، وأي وضع هذا الذي تستعين فيه الضحيه بالجاني حتى يساعدها على تلافي آثار جريمته ، جريمة الاستعمار ، لن تصححها قروض وإنما سوف تزيدها سوءاً أ ، ه . .

إن اليقظة هي في حقيقتها اكتشاف المسلمين لمؤامرة الغرب ضدهم، في مختلف المجالات، لإثمام عملية النهب واستنزاف الموارد

ويأتي التغريب والغزو الثقافي ليذلل قياد المسلمين وتبعيتهم وحتى يقبلوا بالغرب الذي يتآمر عليهم وهم مغتبطون بمقهوم الصداقة والولاء ولقد مضنى المسلمون شوطاً في هذه التبعية وفي تصديق خدعه الغرب ولكن سرعان ماتكشفت الحقائق ، وفهموا أن خصوم الإسلام يعدون مؤامرة محبوكة الخيوط لاحتواء المسلمين ، ظهر ذلك في إحداث الهزيمة والنكبة والنكسة وتبين لهم بوضوح أن كل الخطط قد ثبت فشلها وأنه ليس أمام المسلمين إلا طريق واحد:

#### هو صراط الله الستقيم فهو وحده المنقد

لقد حاوات حركة اليقظة في مرحلتها الأولى إبراز سماحة الإسلام وقدرته على الالتقاء مع متغيرات العصر ، فقبلوا بعض معطيات الفكر الغربي والحضارة الغربية من منطلق التوفيق بين الإسلام وبين مقاهيم العصر ، من حيث أن الإسلام له مرونته وتقبله للجديد وبعده عن الجمود ولكن النفوذ الغربي كان يطمع في احتواء المسلمين وصهرهم في بوتقته والتخلص من كل المعالم البارزة التي تمين الإسلام ، (حدث هذا في محاولات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وتفسيرات الشيخ محمد عبده في جمعه بين المعقول والمنقول ، وفي تبني التصور الفلسفي الذي يتمثل في الكلام والاعتزال منطلقاً لتصور إسلامي ) ولكن سرعان ماتبين أن محاولة الاحتواء ترمى إلى إزالة الوجه الإسلامي تماماً .

ومن هذا جددت حركة اليقظة نفسها من منطلق إسلامي أصيل يحكم على التراث كما يحكم على الوافد بحيث يظل التصور الإسلامي قرآنياً أصيلاً يستمد من يسر الإسلام وبساطته بعيداً عن تعقيدات الفلسفة وعلم الكلام .

ومن هنا غلب منطلق التصور القرآني على التصور الفلسفي وجرى التحرر من التصور التوفيقي الذي كان يقول أن اشتراكية العرب موجودة في الإسلام كما أن ديمقراطية العرب موجودة في الشوري وبانت المعالم واضحة تقرق بين المصطلحات الإسلامية والمصطلحات الثربية بلالقد اخيطرب مجال كتابة التاريخ الإسلامي بعد أن غرق في مفاهيم تقبل مفاهيم التصور الغربي على النحو الذي حدث في كتابات فريد وجدي والدكتور محمد حسين هيكل والعقاد في السيرة النبوية من إعلاء العبقرية وإنكار الإسراء بالجسد وتفسير بعض العجزات تفسيرا ماديا حرفيا ( مثل تقسير الطير الأبابيل بالجراثيم) ووضح مفهوم الإمام الغزالي حين قبال أن علم الكلام كالدواء يستشفي به المريض ولكن القرآن كبالماء لايستغنى عنهجي وتحرر مقهوم الإسلام من تغيرات كثيرة حاولت القلسفات المادية - المستمدة من الوثنية اليونانية - ومن مفاهيم اليهودية والمسيحية ومفاهيم الفلسفات جملة سواء من القول بالحقل الفحال أو القيض أو غيرها من نظريات باطلة دخلت على السلمين من الترجمات كذلك تحرر الفكر الإسلامي من اعتماد النظرية الإغريقية في الأخلاق ( نظرية الوسط) التي أشاعها ابن مسكويه .

وأعلن الإسلام مقهومه الجامع بين الفردية والجماعية وبين العدل والحرية وبين الجانبين الإلهي والبشري وبين التقاء الأجيال وليس صراع الأجيال كما تقول النظريات الغربية ،

كما صححت اليقظة مقولة تأثر الإسلام بالفلسفات اليونانية بعد ترجمتها وكشفت عن أنه اكتمل تماماً قبل أن يختار الرسول عليه الرفيق الرفيق الأعلى، وأن موقف الإسلام من الفكر الوافد جميعه كان موقف الحذر والاحتراس وتصحيح أخطائه ومانقبله منه تقبله بوصفه مادة خاماً نصبهرها في بوتقته المتميزة الخاصة ، وبذلك حفظ لنفسه وضع الذاتية الإسلامية المتميزة وكشف فسأد نظريات الكندي والفارابي وابن سينا من ناحية أخرى كما كشف فساد نظريات إخوان الصفا وأعلن أنها جمعية سرية كانت تدعو إلى الفكر الباطني وتحاول هدم الدولة الإسلامية .





و من سقوها الخلافة إلى مولد الصحوة

الفصل الناكن

أنورالجندي

بين الدكرة على الدراه ١٧٠٧٠٠) شير التيمة / مصر - ت. وفاكس ١٢٠٧١٢٤

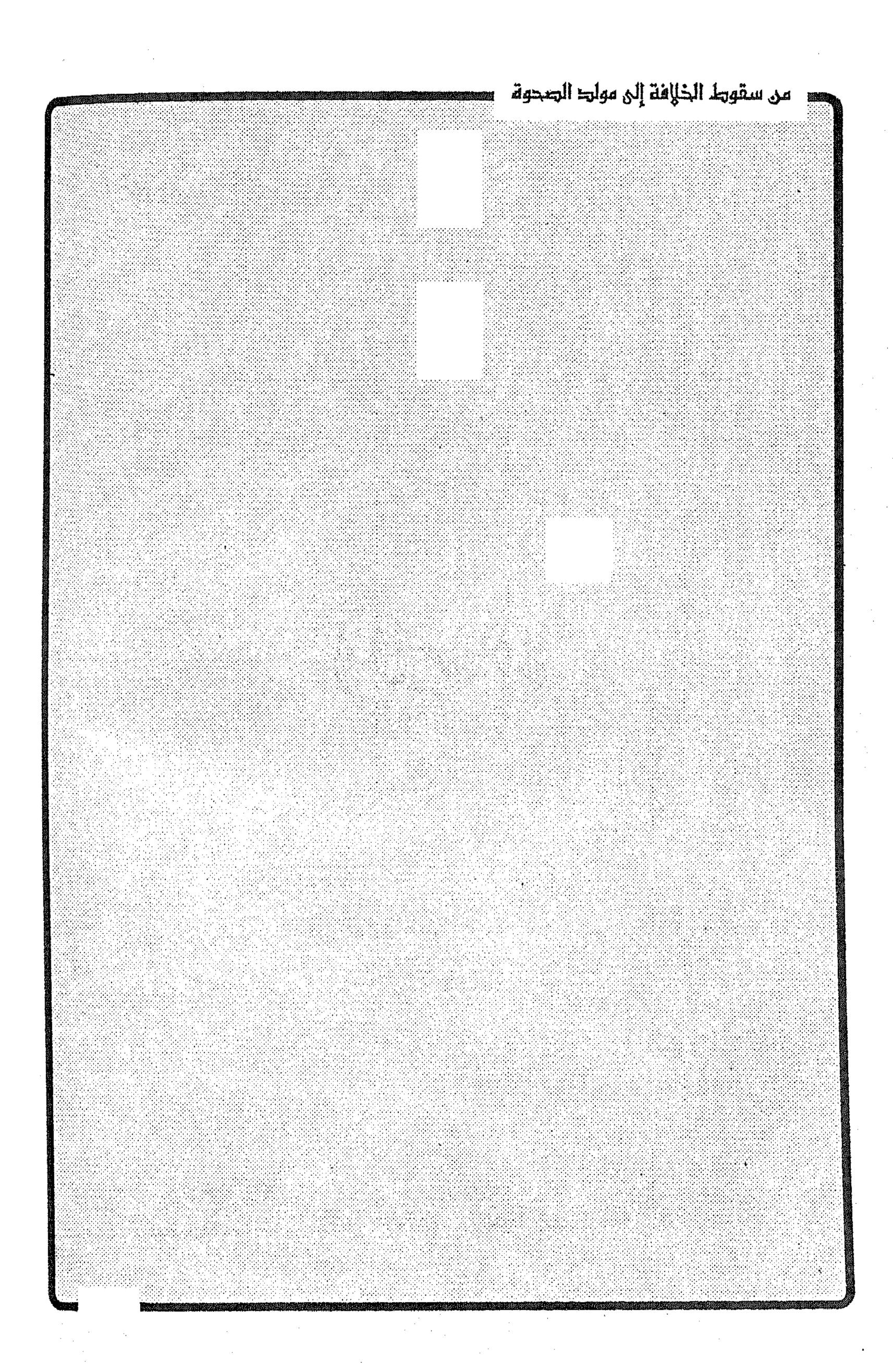

حضارة (ولكل ثقافة) خصائصها الميزة المستمدة من قيمها وعقيدتها وأخلاقها وميراثها التاريخي الذي بنته في ماضيها ، والمسلمون لهم ميراثهم الحضاري

الزاخر بالقيم السامية والمتصف بالمرونة والانفتاح.

ولما كانت الأصالة قوة تاريخية تحرك الشعوب والأمم، فإن كل أمة لابد أن تحتفظ بأصالتها في نفس الوقت الذي تأخذ فيه بأسباب التقدم والمسلمون هم أقدر الناس على الجمع بين الأصالة والمعاصرة لأن منهجهم الاجتماعي مرن واسع قابل لتجارب الأمم ومعطيات الحضارات.

غير أن الأصالة تقتضيها أن تكون على وعي تام بأن نظريات الفكر الغربي (وخاصة ما يتعلق بالأخلاق والقيم ومفاهيم الحضارة والتاريح والآداب والفنون) تنطلق من منطلق واحد هو الفلسفة المادية التي ترفض الأديان والنبوات والرسالات السماوية والوحي والغيب ومن هنا فهى تدعو إلى بعث الوثنية والإباحية والإلحاد،

وقد قام المثل الأعلى للحضارة الغربية على أساس (دنيوي علماني غير ديني غير مسيحي) وهكذا ولدت كلمة (أيدلوجية) لتعبر عن إطار ومضيمون الديانات الأوربية المادية في عصيرها التكنولوجي الصناعي ومجتمع الاستهلاك والرفاهية والترف والإباحية.

ويتقاسم هذا الاتجاه الفكرين الليبرالي والماركسي، ذلك لأن الفكر الماركسي ، ذلك لأن الفكر الماركسي خرج أساساً من عباءة الفكر الليبرالي ، وإن كان مضاداً له ولكنه ينطلق من الفلسفة المادية والتفسير المادي للتاريخ ، وينكر الألوهية والوحي ويعلى شان العنصرية والأجناس .

ولما كان المسلمون بملكون تراثاً خصيباً عريضاً قادراً على العطاء لحل مشاكل العالم المعاصرة - فضلاً عن منهجة الرباني الأصبيل الذي

استمد منه التراث عيونه ومعالمه ، فإنه من الصعوبة أن يقبل المسلمون سيطرة أي فكر وافد عليهم ، لقد شبهد علماء القانون في عديد من مبوتمراتهم العالمية بعظمة الفقه الإسلامي وقدرته على العطاء ليس المسلمين وحدهم ولكن البشرية كلها ودهشوا لأن المسلمين يتركون هذا الكنز ويتسولون فتات موائد الغرب فيأخذون القانون الوضعي الذي وضعه عقل بشر ، في ظرف ما في بلد ما ، مما يجتاحه المتغيرات بوماً بعد يوم ، حيث يترك المنهج الرباني الأصيل الذي وضعه الحق – تبارك وتعالى – وهو العليم بخلقه والقادر على العطاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد يدهش الغربيون المنظومة الإسلامية التي تجمع بين التراث والمعاصرة ، على حد قول الأستاذ أبو طالب الإبراهيمي ، وكأنهم يريدون من المسلمين أن يختاروا أحد الأمرين ، إما أن يستوعبوا التبعية مع التنكر لثقافتنا ، أو نتمسك بثقافتنا وحدها مع ما يترتب على ذلك من خطر الزوال ، والحقيقة أن أوربا مخطئة بعدم تمييز ما بين الحضارة العالمية والثقافة الأوربية .

وهذا ما أشار إليه بول ديكور حين قال: إن الحضارة تنمى لدى الأفراد نوعاً من الشعور بقيمة الزمان وهذا الشعور هو أساس التحصيل والتقدم، أما الطريقة التي تنمى بها الشعوب ثقافتها فلا تعتمد على قانون التحصيل والتقدم بل على قانون الوفاء للتراث من جهة الخلق والإبداع من جهة أخرى وليس في المفهوم الإسلامي أن نقبل الحضارة جملة أو ترفضها جملة في علاقة الأروات الصناعية بالفكر، نأخذ الأروات المائية ونملاها بفكرنا المتمين ولا يستطيع أحد أن يلزمنا حين ناخذ الألجهزة المادية ونملاها بفكرنا المتمين ولا يستطيع أحد أن يلزمنا حين ناخذ الأجهزة المادية الحديثة أن نديرها على فكر الغرب.

من سقوط الخلافة إلى مولط الصحوة

الفصلااك

أنورالجندى

بيت الدكمة - من . ب ( ٥ - ١١ ١٢٤) شيرا الفيمة / مصر - ت، وفاكس: ٢٢٠٧١٢٤

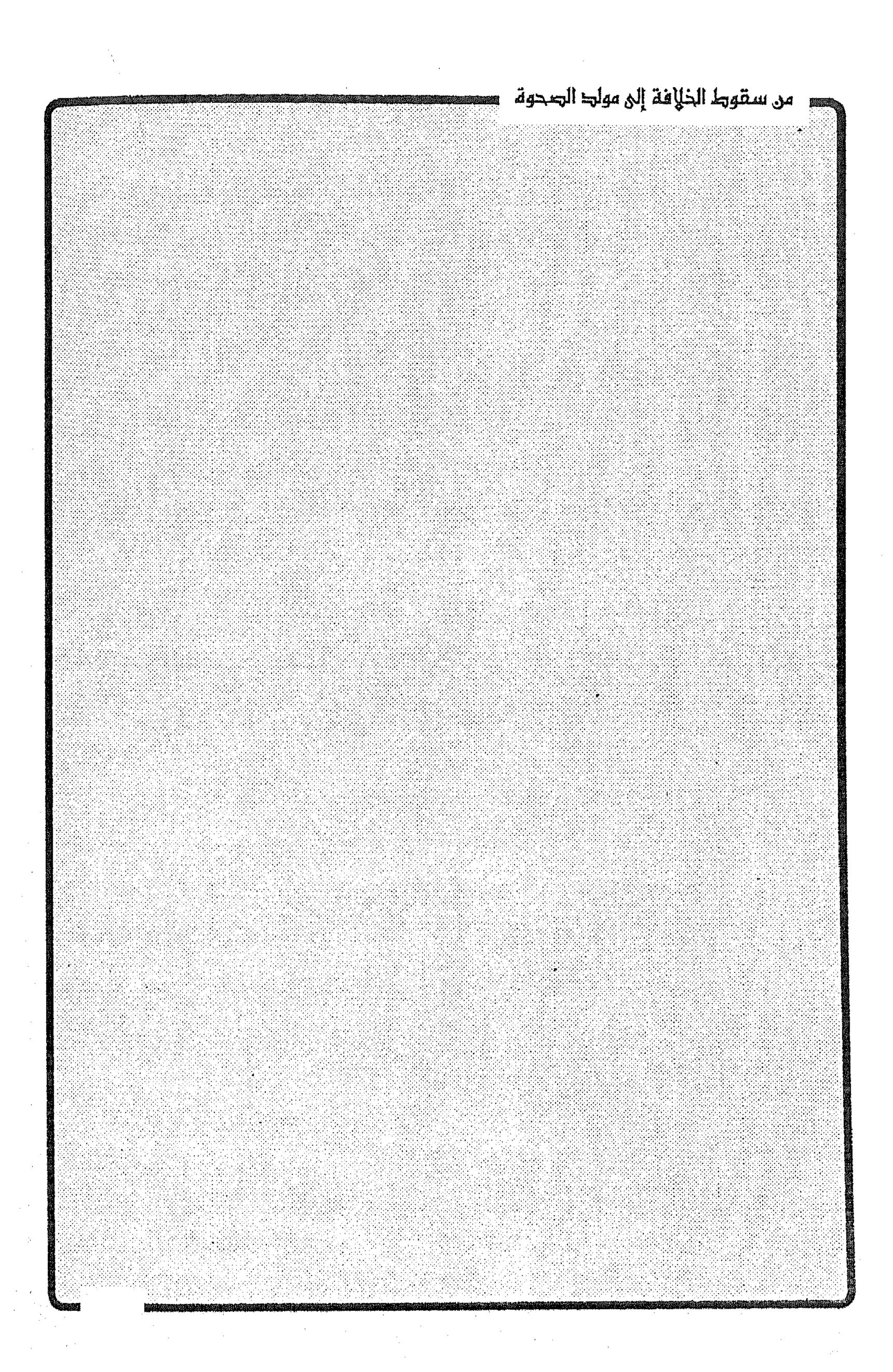

وقعت القدس في أيدى اليهود ، وتحقق ما أطلق عليه ها أيدى اليهود ، وتحقق ما أطلق عليه هاك هاله ها المناهج الذي يعتنقونه ليقيموا عليه مجتمعهم وأن هناك طريقاً واحداً هو الإسلام ، كان هذا يعني أن المنهج الإسلامي وحده هو القادر على إنقاذ الأمة الإسلامية من الحصار الذي أحيط بها خلال أكثر من مائة عام منذ فرض عليها قانون نابليون ومخططات التغريب والغزو الفكرى في التعليم والاقتصاد والمحكمة .

وتأكد بأنه لابد من عودة الإسلام كفكر أصبيل قادر على بناء مجتمع الإسلام في مواجهة تحديات الفكر الغربي والتحرر من التبعية التي نفذت إلى جميع مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية .

وبذلك أصبحت هذاك ضرورة لإعادة النظر من جديد في هذا التاريخ الغريب لتصحيح الأخطاء التى تلبست بمفاهيم القيم انطلاقاً إلى أسلمه العلوم والمناهج.

لقد تأكد جهد مفهوم الدعوة الإسلامية من أنها منهج حياة ونظام مجتمع وأنها أصلح المناهج وأقدرها على العطاء وحل مشاكل المجتمعات المعاصرة وشهد بذلك الأعداء وتكشف أمام المسلمين عدة حقائق أساسية تؤكد صدق توجههم وفساد ما حاولت قوى التغريب خلال مائة عام وأكثر أن تبثه من تشكيك في عطاء الإسلام وتزييف في تاريخه وإقحام مفاهيم وثنية وغربية عفنة ،

وقد جاءت الصحوة الإسلامية في جوهرها وفاء عاجلا للوعد الإلهى يحفظ دينه والتمكين لأهله ونصرة المستضعفين في الأرض: ﴿ وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ .

كما ثبت أن الصحوة إنما جاءت ثمرة للجهود الصادقة المؤمنة التى بذلتها القوى الإسلامية ليس طمعاً في مال ولا جاه وإنما دعوة مخلصة لتمكين دين الله في الأرض وإن هذه الصحوة لتؤكد بدلاله جلية على فشل الاتجاهات الوافدة التي سادت المنطقة الإسلامية ، وإن اقتناع جمهرة المسلمين بالعودة إلى الأصالة ترجع إلى رفضها الكامل لكل عوامل تزييف هوية الأمة باستيراد المفاهيم والقيم من خارج الحدود .

ققد كشفت حركة أضواء الطريق أمام الصحوة حين واجهت فكرة القومية وفكرة الليبرالية وفكرة الإقليمية وقكرة الليبرالية وفكرة الإشتراكية وفكرة العلمانية وفكرة الإقليمية وتبين أن هذه الأفكار المسمومة إنما رسمت في مخطط تمزيق وحدة الأمة الإسلامية وتسليمها لصراعات الأيدلوجيات وسرعان ما كشفت أقلام الإسلامية فساد مناهج الغرب في بلادها أساساً فكيف تصلح لأمم أخرى لها منهجها الربائي الأصيل.

لقد جاءت الصحوة كرد فعل حتمى في مواجهة طغيان القيم المادية المصارة الغربية مع ما صاحبها من موجات الخلل والفساد وانتشار المخدرات والشنوذ الجنسي وارتفاع معدلات الانتحار فضلاً عن تفشى القلق والشعور بالضياع (طغيان القيم المادية) مما أدى إلى اختلاف التوازن في حركة المجتمع فقد أدت الثورة الصناعية إلى اندفاع سريع في طريق النمو الاقتصادي والقنى دون أن يصاحب ذلك تقدم اجتماعى مماثل الأمر الذى أدى إلى الخلل في خركة المجتمع وظهور العديد من المشاكل وأخطرها تفشى البطالة وتعاقب الأزمات الاقتصادية فضلاً عن التوتر الاجتماعي ومضاعفة عوامل الصراع الطبقى.

هذا فضالاً عن أن محاولة ترشيد الحياة الاقتصادية في الغرب لم تمكنها من تحرير الإنسان من غلبة المادية على المدنية المعاصرة فبالرغم من اتساع رقعة الرخاء ومستويات المعيشه فإنها لم تحقق الراحة النفسية فقد زادت ضغوط القلق والانحلال وتقشى الأمراض العصبية والعقلية وارتفاع معدلات الانتحار رغم التقدم المادي ، هناك تبين للغرب أن مطلبه الحقيقي هو الشعور بالسكينة والاطمئنان النفسي والأمان الروحي وهو ما تفتقده الحضارة الغربية ولا يوجد إلا في الإسلام ومن هنا كان إقبال كبار الفلاسفة والمثقفين الغربيين على الإسلام إيماناً بما يملك من عطاء في هذا المجال .

ومن هذا لا يمكن أن تكون الصحوة الإسلامية موجة عابرة ، ولكنها حقيقة واقعة تركت جذورها في الأمة الإسلامية وامتدت إلى علم الغرب حيث أخذت تصارع خططه وتكشف فساده ،

وفي أكثر من مؤتمر عالى تأكد فشل الفلسفات والمذاهب الغربية والشرقية في حل مشاكل الإنسان المعاصر لتركيزها على الناحية المادية دون الجانب الروحي (غير المعترف به) مما يسبب اختلالاً في وجدان الإنسان وقد ظهرت آثار ذلك في البلدان المتقدمة ماديا (صراع وحشي وانحلال خلقي وانتحارات ومذابح).

وقد ثبت لدى كثير من المفكرين أن الإسلام هو الوحيد القادر على الأخذ بيد الإنسانية عبر هذه الأمواج المتلاطمة إلى شاطىء السلام لما يشتمل عليه من قيم نبيله وأفكار سامية فعلى علماء المسلمين أن يقوموا بدعوة هادفة تخرج هذه القيم من نطاق النظريات إلى حين التطبيق العملي.

ولعل أشد المخاطر التي يجب مواجه تبها هو التصور الإلحادي للوجود الذي كاد أن يصبح سمة العصر والذي لا يكاد يخلو منه جانب من حوانب الحياة المعاصرة العالمية وهو أكبر تحديواجة الدعوة الإسلامية فإذا نجمنا في التصدي له بالنقد العلمي المستندر وفي أن نقدم تصورنا المستمدمن الإسلام بديلا لهذا الإطار الإلحادي وأقمنا الحجج العلمية والشواهد الواقعية على أنه الإطار المناسب تكون قد أسدينا خدمة كبيرة ليس لأمتنا الإسلامية فحسب ولكن للمجتمع الإنساني كله . ولابد من اليقين بأن تصورنا الإيماني هو الحق الذي لا ريب فيه ، مع التصدي للتصور المغلوط وعدم مسالمته أو مهادنته بحجة المعاصرة أو التجربة مهما طال الزمن ، وأن تكون على ثقة من أن الصير واليقين هما الشرطان اللازمان لكل من يريد أن ينال شرف القيادة الفكرية المقتدية بهدى رسول الله عَرِيكِ ، ولا شك أن الثبات واليقين لتحديات العصر يحتاج إلى الصبر واليقين، وعلينا بعد ذلك أن نأخذ المنهج العلمي بعد تنقيته من الشوائب الإلحادية وأن نصبهره في بوتقه مفهومنا الإسلامي وتصورنا القرآني ، ذلك أن الربط بين المنهج والتطبيق هو الأساس الأول لانتقال الصحوة إلى مرحلة النهضة ، لابد من نقل الفكر الإسلامي إلى واقع الحياة المعاصرة ، والتوصل إلى صيفة تحقق الموازنة بين العقيدة الإسلامية والحياة اليومية وبين النظرية المجردة والممارسة الفعلية مع حماية المجتمع من عوامل التفرق والتمزق ومن تأثير الحركات والتيارات الأجنبية التي تفتك بالعقيدة والأخلاق وتضعف مناعة الجتمع الإسلامي أمام الغزو الثقافي والسياسي الأجنبي (المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية - الخرطوم مارس ١٩٨٨).

# المحافظة على الذانية الإسلامية: من أكبر أمداف الصحوة الإسلامية:

إن مخطط الغزو الفكرى والتغريب قد عمل على هدم هذه الذاتية الإسلامية في المرحلة التالية للاستعمار العسكرى والسياسي الذي انحسر عن الأمة الإسلامية مخلفاً بعده هذا العمل المنظم عن طريق رجاله المسيطرين على قيادات السياسة والفكر من ناحية وعن طريق الصحافة والتعليم والإعلام من ناحية أخرى: هذا المخطط الذي أعد قبل انسحاب الدول المستعمرة من البلاد العربية والإسلامية ليكون بديلاً عنها والذي أطلق اسم الاستعمار الفكرى قبل أن يسمى الغزو، وقد كان هذا المخطط قد روعي فيه انسحاب مظاهر التحدي بالنفوذ الظاهر الذي يلقى الكراهية بينما تتحصن الأهداف الاستعمارية كلها وراء قفازات حريرية في مجال الفكر والثقافة والأدب تحت أسماء التبادل الثقافي أو الالتقاء بالفكر العالمي، وروائع الأدب الانساني، ووراء الأيدلوجيات الخ.

وذلك من أجل أن تظل الدول التي انحسر عنها الاستعمار العسكري والسياسي مرتبطة بهذه الدول اقتصاديا ، كأنما جاء هذا الانحسار في الشكل والصورة ، ولكنه قائم في الحقيقة فمن وراء هذه التبعيه الاقتصادية تبعيه ثقافية واجتماعية تشير إليها الاتفاقيات والمنح المادية ومن أخطرها التعليم الذي يوفد إلى بلادنا مناهج غربية ويرسل إلى الغرب مبعوثين يُصنعون هناك على مفاهيم الغرب ، فضلاً عن تحامى الدعوة إلى الشريعة الإسلامية أو الجهاد أو مواجهة الأخطار الخارجية ،

ومن ثم فإن هذا الجيل كله في حاجة إلى ترشيد ، وإن هذا التاريخ الثقافي والأدبى القريب يجب مراجعته وكشف فساده وتبعيته ، فإن مناهج التعليم والثقافة والصحافة لا تعطي مفهوم الإسلام الثقة لقيمه وتاريخه وثرائه ولكنها تعطى نوعاً من الثقة بفكر الغرب وإعلام الغرب حتى تتحول التبعية إلى انصهار في الحضارة الغربية يقضى تماماً على التميز الإسلامي.

وفي ضبوء المصوف من المد الإسسلامي تحول الطعام والغذاء العالمي إلى سلاح على المستوى الدبلوماسي والسياسي ، وإن دولا إسلامية مملوكة كرهائن لظروف الطعام والغذاء .

وقد أثار أكثر من كاتب غربي هاله الخوف من البعث الإسلامي أن المد الإسلامي وهو خوف يؤرق الفكر السياسي في الغرب (وفي أمريكا بالذات) ويبحث عن وسنيله لإضعاف هذا المد .

ومن هنا تجرى المحاولات لإيجاد طبقة عازلة من دعاة التسوية لها طابع إسلامى ظاهرى لتسيطر على الواجهات الثقافية ولتضع في الظل أصحاب الفكرة الصحيحة (وقد بدأت تظهر أسماء وتلمع تحت هذا الضوء يعلو صوتها أساسا بالإذعان إلى خصوم الإسلام تحت أسماء متعددة).

والواقع أن الإسلام لا يقبل العدوان ولكنه يؤمن بالعزة وعلى الغرب أن يحترم وجهته هذه ويجعل تعامله على ضوئها معاملة الند للند وأن لا يحول بينه وبين آفاق مجتمعه الإسلامي وتطبيق شريعته فهذا حقه ، أما الدعوة إلى (التعايش) القائم على امتصاص حق المسلمين في حماية عقيدتهم وبناء مجتمعهم فإنها مما لا يقبل به أحد وإن من حق عالم الإسلام أن يستخدم مصادر قوته الحقيقية في الوجهة الصحيحة فإن من أعطى الذل من نفسه راضياً غير كاره فليس منا .

ويقول الدكتور رشدى فكار إن هناك إقراراً من جماعة المثقفين الغربيين عن أن الإسلام هو المنقذ الوحيد للبشرية من أزمات العصر وأن القرآن الكريم هو الوثيقة الوحيدة القادرة على مواجهة كافة الأزمات في هذا العصر لأنه الكتاب الساوى الذي وثق الأنبياء والرسل والكتب السماوية فضلاً عن توثيق الإسلام ومن ثم فقد أصبح الإسلام هو الدين والرسالة السماوية التي تتجه إليها البشرية للخروج من الأزمة .

وقد اعترف بهذا علماء الغرب في ظل ما يعرف بأزمات التاريخ فقد أعاد الإسلام صبياغة الإنسان العربي على مر الدورات التي شهدها التاريخ الحديث ، الإنسان العربي إذا ارتقى فهو حامل لراية الإسلام وخضارته وإذا تقلص وتأزم فهو حامل لرايته لأنه عاد إلى عصور التغنى بقبليته فهو إذا ما تخلى نهائيا عن الإسلام فسوف ينسى في مسيرة التاريخ .

إن الإنسلام نور وهو مصدر الاستنارة بمعنى استنارة العقل المسلم عبر العصور والأجيال ، إن أزمة الفكر الوضعى ستصل إلى غايتها في العقد الأول من القرن الحادى والعشرين (م) وسوف يكون الإسلام هو مخرج البشرية منها .

Ø

## ويغول مؤلف كناب العرب ونحجيات النكنولوجيا :

قدم المجتمع الفرنسى بحثا يتسائل فيه عمن يرث الحضارة في القرون المقبلة باعتبار أن الحضارة تخضع لقانون التناوب التاريخي فوجد أن أصلح وريث هو الشرق وبالتحديد في البلاد العربية أو الصين . وقد ذهب البحث إلى أن الأمة العربية الإسلامية سليمة في جسدها البشري غنية في مواردها الطبيعية وما ينقصها هو توظيف هذه العطاءات عطاءاتها الطبيعية في باطن الأرض وعطاءاتها البشرية على أساس أن الشيخوخة لا تشكل النسبة الكبرى من السكان كما هو في غيرها من الشيخوخة لا تشكل النسبة الكبرى من السكان كما هو في غيرها من بما للأمة الإسلامية من عطاء بشرى متزايد وعطاء تاريخي عظيم تستطيع بأن ترث حضارة المستقبل ويقرر الكاتب أن العرب والمسلمين غير راغبين في الانصهار في حضارة العصر لأنهم يحلمون بالحصول على إنجازات أن العلم والتكنولوچيا منفصلة عن النظام القيمي الذي يسمح بتطويرها . أ .هـ .

## كنبون الصدوة الإسلامية عدة دفائق:

- كشفت فشل الايدلوجيتين الليبرالية والماركسية.
- كشفت فشل القانون الوضعي وعجزه عن إسعاد المجتمعات.
  - كشفت فشل النظام التربوي العلمائي .
- كشفت فشل الظام الربوى الذي يقوم عليه الاقتصاد العالى.
  - كشفت فساد ظاهرة القومية المستغلبة بالعنصر.

و من سقورط الخلافة إلى موليط الصحوة

الفرسل لأسر

أنور الجندي

بين الدكمة - من ب (٥ - ١٧٤١١) شيرا الفيمة / مصر - ته وفاكس: ٢٢٠٧١٢٤

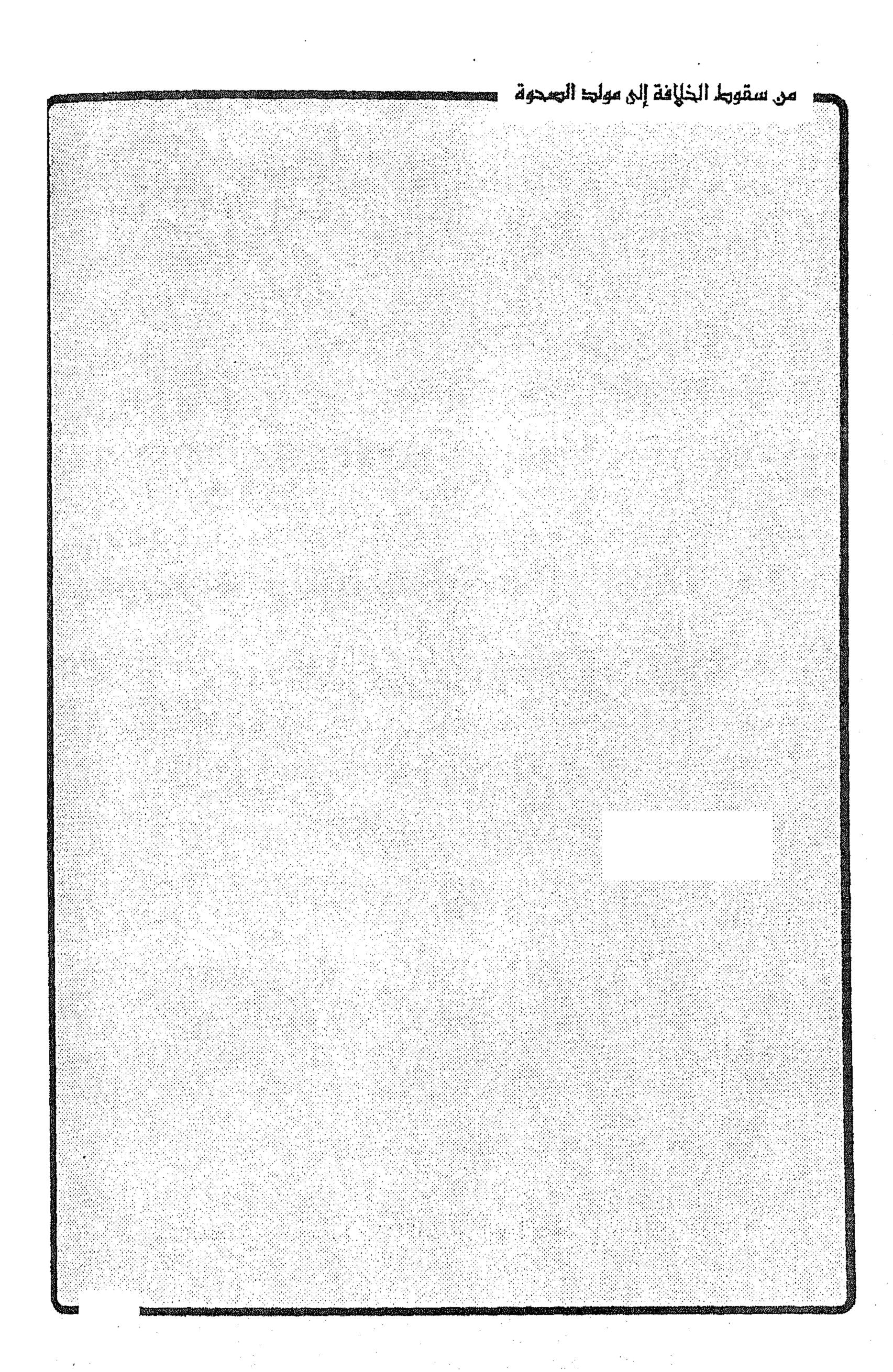

الإسلام وجوده على العالم بقوة الحق التي يمتلكها هي في العالم بقوة الحق التي يمتلكها هي في من المحروب في من المحروب في من المحروب الأول الظهوره وكل حدث من أخداث العالم متصل به على نحو من الأنحاء ﴿ ليظهره على المدين كله ﴾ .

وقد برزت قدرته على التميز الخاص ورفض مناهج الفرب الوافدة التي تحاول احتوائه وصهره في بوتقتها .

وهو اليوم يزحف في قوة فيسيطر على النفوس والعقول في شتى أنحاء الأرض حتى نجد جريدة مثل الصنداي تلغراف البريطانية تقول بسيكون الإسلام الديانة السائدة في العالم حيث يزيد معتنقوه عن ألف مليون مسلم ويحقق زيادة سنوية تقدر بحوالي ٥٠ مليون نسمة ، ولا ترجع الزيادة إلى نسبة السكان بل إلى الأعداد الكثيرة التي تعتنق الإسلام على أيدى عشرات الآلاف من الدعاة الإسلاميين في أكثر من ١٢٠ دولة .

ويشكل المسلمون أغلبية في ١٤ دولة ويعتبرون أقليات سياسية في ٥٠ دولة أخرى ، والإسلام وحدة هو القادر على حشد الجماهير وتعبئتها لتغيير أي نظام ديكتاتوري مهما بلغت دقة نظامه .

فى بداية الشمائينات ولأول مرة منذ أكثر من قرن تتجه الدول الإسلامية إلى الشريعة والقوانين الإسلامية بعد فشل الاشتراكية والديمقراطية وقد حقق الإسلام فى مصر نجاحاً كبير بالرغم من الظروف المحيطة به، وينمو تمسك الأفراد والجماعات بالهوية الإسلامية بعد خيبة الأمل التي وجدوها فيما يسمى بالقومية والاشتراكية والديمقراطية وسائر النظم والقوانين الغربية،

#### وهم يعظون الآن

- (١) قوة كبيرة في مجالات اقتصادية كثيرة (بنوك ومصانع).
  - (٢) انتصار الذي الإسلامي بين نساء مصر بشكل أكثر.
- (٢) عودة تركيا بعد إعلان أتاتورك الدولة العلمانية إلى أداء الشعائر
   الإسلامية .
- (٤) في الاتحاد السوفيتي يسري خوف شديد بين قادة الحزب الشيوعي من تنامى الشعور الإسلامي بين ٦٠ مليون مسلم يمثلون (٥) جمهورية في الاتحاد السوفيتي وقد أجبر السوفيت على سحب جنودهم من أفغانستان:
- (ه) في ماليزيا نسبة المسلمين ٣٥ في المائة ويحرص المسلمون علي تعليم أولادهم القرآن والتزام بناتهم بإلحجاب الإسلامي من سن السادسة.
- (آ) في مالي والسنفال الترام بتعاليم القرآن والترام بالزي لإسلامي .
- (٧) وفي أوروبا بدأ التوجة إلى المشرق من أوائل الشمانينات بعد أن كانت الدول الإسلامية هي التي تتوجه إلى الغرب.
- (٨) لم يقتصد النشاط الإسلامي على بلاد الإسلام بل أن هناك أصوليون الآن في أوروبا .

في تقرير من إحدى مؤسسات الغرب نشرته مجلة لودينا الفرنسية عن مصير البشرية (دراسة هامة في مجال الفكر الاستراتيجي) تحت عنوان:

## (مستقبل نظام العالم سيكون دينيا رالنظيم الإسلامس سيسود)

تنبأت الدراسة بحدوث تغيرات بطيئة ولكنها ثابتة في نفس الوقت في هيكل النظام العالمي من خلال سلسلة من التحولات الصنغيرة المستجدة تفقد على أثرها القوتان العظيمتان تأثيرهما على تحريك العالم،

أكدت الدراسة أن مستقبل نظام الحكم سيكون دينيا وسيسود النظام الإسلامي العالم على الرغم من ضعفة الحالى لتميزه بشمولية ( نقول نحن بتكامل) تمكن من ( توهين ) قوة النظام العالمي الذي سيظل يحكم العالم خلال العشرين سنة القادمة حيث تظهر قوة عالمية ثالثة - هي القوة الإسلامية - فالنظام الإسلامي سيسود ويسيطر على العالم بالرغم مما يبدو من ضعفه حاليا وذلك لتميزه ( بشنمولية ) هائلة يتمكن من خلالها من سحق قوة النظام العالم لأنه يتعامل مع الشعوب بطريقة علمية .

وتؤكد الأبحاث ظاهرة تزايد عدد المسلمين وتناقص عدد أهل الغرب وأن هذاك الآن خمس دول إسلامية يزيد عدد سكانها عن خمسين مليونا تتقدمها :

> أندونسيا (۱۹۸ مليونا) تليها نيجريا وبنجلاديش وفي كل منهما ۱۰۵ ملاين نسمة وباكستان ۱۰۶ ملاين نسمة وتركيا ۳ه مليون نسمة ومصر ۵۰ مليون نسمة ،

وقيباساً على ذلك فان عام ٢٠١٠ القادم سيشهد وصبول تعداد السكان في العالم الإسلامي إلى ٢ بلايين نسمة (أي ثلاثة ألاف مليون نسيمة) وأن تعداد السكان سوف يستمر طوال الحقبة المقبلة ولدة لا تقل عن خمسين عاماً . أ.هـ .

**A**D

وتشير التقارير إلى أنه في النصف الأخير من القرن العشرين يتضبح زيادة انتشار الإسلام ٥٣٨٪ بينما تبلغ نسبة انتشار المسيحية ٤٧٪ والبوذية ٦٣٪ والهندوكية ١٨٧٪.

وهناك احتمال زيادة أخرى ، فمن المتوقع أن يصدر ثلث سكان فرنسا مسلمون في بداية القرن ٢١ ويبلغ تعداد المسلمين في أمريكا بين ١٠ / ٢٠ مليون ( الآن ستة ملايين في أمريكا الشمالية ) .

وفي تقرير للدكتور/ مزمل حسين الصديقي رئيس المؤتمر الدولي يكشف عن أن المسلمين خلال خمسين عاماً زادت نسبتهم (٢٠٠٠٪) يقول: إن المتبع لحركة انتشار الإسلام في شتى بقاع المعمورة وشدة رغبة الكثير من الناس في هذا العالم في البحث عن ملجاً روحي يلجاؤن إليه من أجل إرواء هذا الدافع الذي يعتقدونه بسبب انغماس العالم اليوم في الماديات.

فمنهم الكثير من الرجال والنساء يدخلون الإسلام في قناعة تامة دون أي إجبار ولا إكراه فهم أنفسهم جاءوا طالبين السلامة في ظل الإسلام. وإن كل منصفى الغرب من مختلف الديانات يغظرون إلى الإسلام على أنه منهج كامل للحياة يضمن السعادة للناس أجمعين.

ومكذا تدخل عالمية الإسلام مرحلة جديدة في مطالع الذن الخامس عثير ، ترامها :

تصحيح مسيرة الدعوة الإسلامية وتحريرها من الأشواك التي تعترض طريقها نتيجة للجمود الذي أصابها من ناحية ، ومحاولات التشويه التي قامت بها قوى الاستشراق والتبشير على مدى أكثر من قرن من الزمان ، خلال سبيطرة النفوذ الأجنبي ومحاولاته المستمرة في احتواء عالم الإسلام وإخضاعه للفكر الواقد ،

وقد جرى هذا العمل في أربع قنوات متصلة ؛

(القناة الأولى) تصحيح مفهوم الإسلام بوصفه منهجا جامعاً يضم العقيدة والنظام ويقدم منظومة كاملة لمختلف جوانب الاجتماع والسياسة والاقتصاد.

(القناة الثانية) تصحيح مفهوم الإسلام بوصفه دينا عالميا خاتماً ،جاء ختاماً للرسالات السماوية وللبشرية كافة منذ ظهوره بنبوة محمد على الخاتمة إلى أن تقوم الساعة .

(القناة النائة) تصحيح إسلام المسلمين الجدد الداخلين فيه في عالم الغرب وحمايتهم من خطر الاحتواء حول مذاهب باطنية أو فلسفة صوفية أو غيرهما مما لا يتحقق معه تقديم الإسلام الصحيح المصفى ولا ريب أن هذا المفهوم يكشف فساد دعاوى البهائية والقاديانية ومقولة مدعى النبوة أو القائلين بنبوة جديدة ، فقد قدم علماء المسلمين كل الدلائل

والأسانيد التي تؤكد عموم الرسالة وختم النبوة ، حيث لم يستطيع أي متنبيء خلال أربعة عشر قرنا أن يقيم هذه الدعوى المدعاة .

(القناة الرابعة) تصحيح مفهوم علاقة الإسلام بالأديان المنزلة من حيث أن جميعها يدعو إلى عبادة الله - تبارك وتعالى - والإيعان يه والخروج من دائرة الوثنية والشرك والتعدد وإن ظلت هذه الأديان مرتبطة ببيئاتها وعصورها ، حتى إذا بلغت البشرية رشدها جاء الإسلام مصدقا لما بين يديه للناس كافة .

وقد أقر الإسلام أهل الأدبان على عقائدهم وحفظ لهم وجودهم وحرية عباداتهم وجاء القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها وقد قامت الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية من عصارة تراث الرسالات كلها بحسبانها من عند الله - تبارك وتعالى - وموجهة إلى إصلاح النفس البشرية وهدايتها إلى الخير والحلال والرحمة والإخاء البشري .

إن نقطة البدء الحقيقة هي حاجة القرب إلى الإسلام بعد طغيان الفلسفة المادية وحاجة النفس الإنسانية إلى الأمن والسكينة التي لا يمكن أن يقدمها غير الإسلام من المنهاج أو الدعوات أو أيدلوجيات ، هذا فضلاً عما توصل إليه علماء منصفون غربيون محايدون من قدرة الإسلام على العطاء في هذا العصر وحل مشاكل البشرية بعد أن تعقدت أمور الأيدلوچيات وتطلعت النفوس المحبة للخير إلى الإسلام كمنقذ .

ويتحدث الكثيرون عن أن العقل الأوربي لا يرفض الإسلام إذا عرف حقيقة وإذا سنحت له فعرصة النظر المجدد دون أن تكرهه سموم الاستثاراق على التعصب لفكره القديم.

فالتوجية الإسلامي أقرب إلى النفس البشرية من التثليث المسيحي ، وربما يصد عن الإسلام واقع المسلمين الذي لا علاقة له بالإسلام كمنهج أو طريقة الدعوة إليه من أناس متعصبين لآراء الفقهاء والعادات التي ألصقت بالدين أكثر مما يتعصبون لأصول الدين نفسه ، إن هناك قوى في الغرب تصول بين الغرب وبين فهم الإسلام وهي الكنيسة والصهيونية وتخوف الغرب من نهوض الإسلام .

فإذا ذهبنا ندرس ظاهرة اتساع انتشار الإسلام في الغرب لا تخطئنا الحقائق الآتية :

- (۱) إن الذين يدخلون الإسلام في الغرب ليسوا من عامة الناس ولكن من خاصتهم فهم على حظ كبير من الثقافة وفيهم مفكرون وعلماء وقلاسفة وأطباء وقسس ورهبان كانوا يدعون لدين آخر.
- (٢) إن المسلمين الذين يبلغ عددهم أكثر من ألف مليون مسلم لا
   يخرج واحد منهم من الإسلام إلى غيره من الأديان .
- (٣) لم تهدأ الحرب ضد الإسلام منذ أن أنزلت أول آية فيه ، وقد هزم الروم والفرس ثم جاءت الحروب الصليبية وجاءت التتار لتسجل هزائم أخرى:
- ث (٤) لم تخترج أوربا من القبرون والوسطى إلا بالفكر الإستالامي والتحضارة الإسلامية .

ولم يجد الفربيون بدأ من أن يتقبلوا الكثير من مفاهيم الإسلام تحت اسماء أخرى لإصلاح مجتمعهم:

أُولاً : أَبَاحِوا الطلاق بعد أن عارضوه معارضة شديدة وكان

الإسلام قد أباح الطلاق منذ أربعة عشر قرناً إذا ثبت فشل الحياة الزوجية ، وقاومة المتعصبون والمستشرقون واتهموا الإسلام بأنه يبيح للرجل أن يتلاعب بامرأته عن طريق إعطائه الحق في أن يطلق زوجته متى شاء وتمر مئات السنين فإذا أشد الدول الأوربية تمسكا بالكاثوليكية وهي إيطاليا وأسبانيا تبيح الطلاق الذي أباحه الإسلام وتثبت أن القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،

ثانيا : محاربه الخمور : وقد قاوم الإسلام هذا الخطر وقرر تحريم الخمر رحمة بالإنسان وليس تضييقاً عليه فلما ثبت اليوم أن أكثر من ٠٥ في المائة من حوادث الطرق بسبب الخمور ، وعوامل أخرى في انهيار المجتمعات بدأ الغرب يقكر في محاربة المخمور .

وقالت أبحاث الأطباء أن إدمان الخمور له تأثير تدميري شامل خاصة على الكبد وتشكو الدول الأوربية الخمور وأضرارها وقد تضاعف عدد مدمني الخمور في السنوات الأخيرة.

ويقول (ليزبات روثني وفاطمة الشرقاري) في كتاب ظهر في فرنسا تحت عنوان (من دين لآخر - اعتناق الإسلام في الغرب):

ما برح الإسلام يلاقى صدى طيباً فى نفوس الغربيين فيدخلون فيه عن طواعية بعد ما أفلست كل النظريات فى إسعادهم ولم تعد أديانهم قادرة على إطفاء ظماهم الروحى، وقد فقدت المسيحية الكثير ولم تبق كما هى وعجزت عن فهم الحياة التاملية التي هى عندهم أهم شيء .

إن إضباعة الجانب التأملي هو الذي أودي بالكنيسة الإنجليزية وهو مكمن فشل المسيحية وقد عثر على هذه الحياة في التصوف الإسلامي حيث يوجد الحنان والحب فضيلا عن أن كثيراً من مقولات المسيحية قد أفقدتها القداسة وفي مقدمة ذلك الخطيئة الأولى وألوهية المسيح والطلاسم التي لا فك لرموزها ، كما فقدت الكنيسة هيبتها وباعت شرفها حتى وصل الأمر إلى تأجير كنائس في إنجلترا للشاذين جنسيا وعلى عكس ذلك لم يتغير الإسلام أبداً ، ومن هنا كانت قوته الراسخة ، ولقد كان القرآن هو أخر وحي ، ومحمد على هو خاتم الرسل ، والقيمة التجمعية للإسلام تجعل الفرد مرتبطاً بمجموعة عالمية ، فضيلا عن أنه منهج ونمط حياة وليس إيمانا فقط ،

وتتحدث « الصنداى تلغراف » البريطانية الأسبوعية (غرة رجب ١٤٠٤) عن ظاهرة إقبال سكان أوربا على الدخول في دين الإسلام أفواجاً بعد أن بدأو يثبتون حقيقة الإسلام وجوهر القرآن وما هو الدور الذي يقوم به المسلمون في سعادة البشرية والأخذ بيدها إلى مدارج الرقى الروحي والمادي والمعنوي .

وقد أشارت الصحيفة إلى تزايد عدد المسلمين بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وأنه قد جاوز المليون نسمة في بريطانيا (كانوا ٤٠٠ ألف عام ١٩٧٢) وأن نفس الزيادة قد حدثت في فرنسا وفي ألمانيا المعربية حيث وصل عدد المسلمين في البلدين (٤ ملاين وخمسمائة ألف) بعد أن كانوا من عشر سنوات مليونين .

ويتحدث زعيم حزب الجبهة الوطنية في فرنسا عن الخطر الإسلامي الزاحف على فرنسا حيث قال في برنامج (ساعة الحقيقة) إن الخطر القاتل المتمثل في الانفجار السكاني للعالم الإسلامي العربي يوشك أن يغزر فرنسا ويحتل أراضيها .

وتقول الصحيفة: إن انتشار الإسلام على نطاق واسع مع إشراقة

القرن الخامس عشر الهجرى واتساع دائرة المد الإسلامي ليس لها سبب مباشر إلا أن سكان العالم غير المسلمين قد بدأ و يتطلعون إلى معرفة الإسلام والقراءة عنه ومن هنا بدأت تلك الشعوب تدرك كل الإدراك أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع وإنه الدين الوحيد الصالح لحل كل المشاكل البشرية القادرة على إنارة طريق المستقبل أمام الشعوب البشرية وأنه الدين القوى الذي قاوم كل المحاولات التي حاولت أن تحد من انظلاقه الفكرى عبر القرون الماضية ،

ألم يصل إلى أوربا الشرقية حتى أبواب فيينا حتى عاصمة فرنسا ؟ ألم يصل المد الإسلامي إلى الأندلس ثم عبر فرنسا إلى بلدة « مسانس » على بعد ١٦ كيلو من جنوب باريس عاصمة فرنسا الحالية ؟ ألم يصل الإسلام إلى سويسرا وجنوب ألمانيا ويسيطر ما بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا ؟

إن شعوب القارة الأوربية التي طحنتها الصراعات المذهبية والفكرية والنظريات الأيدلوجية والأساليب العنصرية أصبحت في أمس الحاجة إلى من يقدم لها القرآن الكريم.

وفي مشتلف بلاد العالم نشهد اليوم تفهماً لتعاليم الإسلام ومقاهيم من أرض اليابان وكمبوديا وكوريا والقلبين.

إِنْ قَدِهُ القِرآنُ قَادَرُهُ عَلَىٰ أَنْ تقلهن كل الأعداء عبر المسيرة الإسلامية.

وقى تقرير عن الإسلام فى بريطانيا يقول :

بينما انجلترا تترنح في طريقها نحو السقوط وكما يقول ( ديلي

ميل) فإن الإسلام يدعى أن لدية خير طريق للحياة لا إسراف في الترف ولا معاقرة ولا مخدرات ولا فنا إباحياً ولا أدبا داعراً ولاعهراً ، إن بريطانيا اليوم تواجة مفترق طرق هو أشد خطراً علينا من الحربين العالميتين قبل جيل من الزمان ثم الفوز في معركة بريطانيا في سماء إنجلترا ،

هذا المقال شهادة من أهل الغرب أنفسهم على اكتساح الإسلام لأوربا على رغم أنف الكنيسة العالمية التي لم قدع وسبيلة من الوسائل إلا استعملتها للقضاء على المد الإسلامي لا في الغرب فحسب بل في أفريقيا وأسبيا وأمريكا اللاتينية ولكن الإسلام الذي يخاطب العقل قبل العاطفة ويناسب الفطرة البشرية بأتي الآن ليقنع الوثنيين الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم أمام طغيان المادة في حياتهم أن الإسلام هو الحل الأنسب لجميع مشاكلهم المعاصرة وقد اعتنق الإسلام من مشاهير الغرب.

رجاء حارودى ، يوسف إسلام ، موريس بوكاى ، كوستر النجار ، فاتش موتتى ، يترانو ميشان ، ميشيل كودكنونير عالم دراسات الضبوء مما أثار قلق الكثيسة والصبهيونية العالمية على مستقبل سيطرتها على الغرب .

لقد أصبحت الكنيسة العالمية في حيرة قاتلة على مستقبلها بعد أن بدأ الإسلام يزاحم النصرانية في عقردارها .

#### وتقول مجلة ثايم الأمريكية:

إنها شمس الإسلام تشرق من جديد ولكن هذه المرة تعكس كل حقائق المجذرافيا فإنها تشرق من الغرب، من أوربا تلك القارة العجوز،

لقد بدأت المأذن والقباب ترتفع لتزاحم أبراج الكنائس في باريس ولندن وروما وبرلين الغربية حيث تعج المساجد بالمصلين الذين يتوجهون في صلاتهم إلى مكة المكرمة وصوت الأذان مع كل صلاة يقف شاهداً على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضاً جديدة وأتباعاً جدداً وجدوا فيه الطريق.

وكل ذلك يؤكد أن الإسلام جاء إلى أوربا اليوم ليبقى ويستمر ويطيب له المقام فإن أكثر من سبعة ملاين في أوربا اليوم (وحيث يضم فرنسا ألف مسجد وزاوية).

ورغم أن مسلمى أوربا وفدوا من بقاع مختلفة من الهند وباكستان وتركيا والجزائر والمغرب وتونس ومصر إلا أنهم يشعرون جميعاً أن هناك رباطا وثيقا يوحدهم ومعظمهم من أتباع المذهب السني .

وجملة القول أن ظاهرة إسلام الأوربيين ترجع أساساً إلى إفلاس الحضارة الغربية من القيم والإغراق في الحياة المادية حتى الأذقان مما دفع كثيراً من العقلاء إلى البحث عن مخرج من هذه الحضارة المدمرة فعندما عرفوا الإسلام وجدوا فيه ضالتهم حيث انعتاق الروح كما قال حامد خليفة إمام مسجد لندن ، وهذا يؤكد عدة حقائق أساسية نراها في أحاديث الرسول على عنه منها غربة الإسلام وأنه يعود إلى الظهور بين أقوام غرباء عنه من غير أهله فيجعل الله - تبارك وتعالى - له أمة قوية جديدة .

(٢) إن هذا الدين هو دين الله - تبارك وتعالى - وصدق رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر الا ويدخله الله هذا الدين يعزّ عزيزاً أو يذل ذليلاً ).

(٣) تؤكد قوانين الحضبارات والأمم أن الحضبارة التي تخرج عن طاعة الله لأبد أن تسقط وها هي الحضبارة الغربية تتهاوى وتسقط بشهادة

علمائها ومفكريها كما سقطت الحضارة الرومانية وغيرها.

ويتحدث بعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في الغرب: أنه بالرغم من المناخ الذي أفرزته الحروب الصلبية والجهود المستميتة لتشوية صورة الإسلام فإن المراكز الإسلامية تستقبل يوميا كثيراً من الذين يعلنون إسلامهم من مستويات وأعمار شتى ، وأن القضية الإسلامية أصبحت تتحرك بأبعاد عالمية فهي أكبر من أن تكون محصورة في جماعة أو جيش أو قوم أو لون فمن الخطأ ربط الإسلام بجنس أو قوم أو جماعة فالإسلام أصبح موجوداً ومطروحاً في كل مكان وعلى كل إنسان على فالرغم من الجهود التي يبذلها اعداؤه للحيلولة دون انتشاره.

ومما يذكر أن أوربا في استعمارها الصديث للعالم الإسلامي ومن قبل بالحروب الصليبية استماتت تاريخياً لكسر شوكة الإسلام في منبته وحاولت إقامة الحواجز والسدود في وجهة حتى لا يصل إليها بدافع الأحقاد التاريخية والصليبية لكنها عجزت فكرياً وإن انتصرت عسكرياً والحركة الاستشراقية في دراستها لتراث المسلمين وتاريخهم تشكل دليلاً فكرياً وثقافياً وطليعه متقدمه للاستعمار ، كل هذا ساعد على حجب العقل الأوربي عن نور الإسلام وساهم باستعصائه وتعصبه ضد الإسلام والمسلام والمبيق في ذهن المسلمين عن أوربا إلا من النصرانية إلا صور التعصب والحقد ضد الإسلام ولم يبق في ذهن المسلمين عن أوربا إلا ما أورثه هذا الصقد من الاستعمار وصور التمزق والتجربة التي تمت ممارستها في عالم المسلمين.

وإذا تلفتنا نحق الشاطئء الأخر وجدنا التيار الإسلامي يتسع داخل روسيا ويقلق السوفيت في أسيا الوسطى .

وتقول التقارير الرسمية: إن العائلات والعشائر الأسيوية الكبري

تقاوم الدعوة السوفيتية وتزاول الشعائر الإسلامية ، وفي آخر الإحصائيات ازدياد عدد المسلمين في الاتحاد السوفيتي بصورة كبيرة مما يشكل قلقاً بالنسبة للحكومة السوفيتية فقد بلغ تعداد المسلمين ( ٦٥ مليونا ) وهي نسبة تعادل ٢٠٪ من السكان ويخشي قاده روسيا من انتماء المسلمين السوفيت الظاهري للماركسية وانتمائهم الحقيقي والعميق لمباديء الإسلام خاصة وأن المناخ الجديد قد فتح للمسلمين حرية التعبير والاعلان عن عقيدتهم ( ويتركز المسلمون في ٦ جمهوريات في الجنوب ) وتشمل جمهوريات أوزبكستان أعلى نسبة للمسلمين حيث تضاعف عدد المسلمين بها من ٨ ملايين عام ١٩٥٩ إلى ٢٠ مليوناً عام ١٩٨٩ .

أما في الولايات المتحدة فإن شمس الله تشرق على أمريكا فما يمر يوم دون مسلم جديد حيث يبلغ عدد المسلمين اليوم أربعمائة مليون مسلم معظمهم من المهاجرين .

ويقرر المهندس نور الدين دوركى رئيس منطقة دار الإسلام بولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة: استقبلنا في السنوات الخمس الماضية مئات من الأمريكيين الذي جذبتهم أخلاق المسلمين ، كما صورتها لهم وسائل الإعلام وكانت الفرصة متاحة لمعايشة الناس والبيئة وطريقة الحياة الإسلامية .

وفي كل مرة يطرحون علينا أسئلة جديدة ويستمعون إجابات عليها ويجدون احترام الضيف والمعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة وبشاشة الوجة فما كان منهم إلا أن ينطقوا بالشهادتين ويشهرون إسلامهم وتؤكد توسع ظاهرة المعتنقين للإسلام في الغرب على وجود ظما وجوع شديدين للروحانية وتطلعات كثيرة لهذا الأمر الذي يجدونه في الإسلام ، ومن هنا

نجد التهديدات التى تعلنها السلطات السوفيتية بأنها ستتخذ إجراءات الحد من معدل التناسل بالجمهوريات الإسلامية رغم الحملة التى تنظمها السلطات فى مختلف أنحاء الأتحاد السوفيتي لتشجيع النسل وقد أعلنت وكالة تاس أن معدل زيادة المسلمين في جمهورية طاجكستان الإسلامية يعتبر أعلى معدل في الاتحاد السوفيتي، وهكذا نجد أن القضاء على النسل بين المسلمين من الأهداف الاستراتيجة للشيوعيين،

ولكن : هل تمضي المسيرة هادئة أم أن الأحقاد ما تزال تنطلق بالتأمر في كل مكان لتنزع شوكة الإسلام :

إن الاهتمام بظاهرة الانتشار المطرد للصحوة الإسلامية يدفع إلى محاولات كثيرة ويكتسى بطابع خوف وربية وقدر ملموس من الاستنكار والضيق والتأفف فهم يتخوفون من ضخامة قوة التناسل لدى أسر الجاليات الإسلامية ويتخوفون من نشاط المنظمات الإسلامية ذات الأساليب البارعة ، ويتخوفون من تزايد عدد المسيحين واللادينيين الذين يعتنقون الإسلام (٥٠ ألف امرأة ألمانية أسلمن في السنوات الأخيرة بعد زواجهن برجال المسلمين).

وهذاك محاولات متعددة ترمى إلى:

(١) إذابة الجماعات الإسلامية في المجتمعات الأوربية ،

(٢) المستنفى المسلمين في المسلمين في المسلمين في المعساهيد الإلحادية . .

ومن الانحرافات التي يجد المسلمون أنفسهم مضطرين لمواجهتها : ذلك التعجب المقيت من جانب بعض الاتجاهات العنصرية خاصة في فرنسا حيث ساهمت الحملة العنيفة التي قادها بعض رجال الأحزاب في إثارة روح الكراهية ضد الأقليات ومنها الأقليات الإسلامية .

وتخظى عملية تنشئة أبناء الجاليات الإسلامية وبناتهم التنشئة الإسلامية باهتمام كبير . حيث أن المحافظة على أبناء المسلمين الجدد من خطر الإذابة في المحيط الغربي هي من أخطر ما يتعرضون له .

فإذا ذهبنا نستعرض أحوال المسلمين وجدنا أخطر ما يواجههم هو محاولة تذويب الذاتية الإسلامية في فلسطين المحتلة والهند وأفريقيا وأندونسيا ، حيث يواجة المسلمون تحديا خطيراً هو محاولة صهرهم في غيرهم ليفقدوا تميزهم الخاص ويجرى ذلك من خلال أمور كثيرة منها:

- (١) حملهم على مناهج الغير وحرمانهم من المناهج الإسلامية.
- (۲) تدمیر معالم حضارتهم ومساجدهم وإحیاء الحضارات القدیمة
   فی مناطقهم .

وهذاك نشاط ملحوظ في شيمال الهند بصيفة خاصية للحركات الإحيائية للدين الهندوسي وحماس الكهنة في نشر تقاليدهم ودعوة الناس إلى اتباع الطقوس الهندوسية وجمع التيرعات لتمويل حركة الاستيلاء على السياجد التاريخية الكبري التي يُدعى أنها كانت معابد هندوسية قبل الفتح الإسلامي،

وهكذا تجد تهويدا في قلسطين وهندكة في الهند كما تجرى عمليات تعقيم للمسلمين في مناطق مختلفة (كالهند في الماضيي وتايلاند الآن) في خطة لتحديد النسل.

وتعد الؤامدرة على تناسل المسلمين والحدد منه من الخططات

الخطيرة التى تنفذ الآن في المناطق التى نجد السلمين فيها أقلية بينما تتنامى العناصر الأخرى سواء بالهجرة أو بالولارة .

والمؤامرة مرسومة بعناية شديدة من خلال تأخير زواج المسلمين وإطالة فترة التعليم، وعدم تمكين الشباب من الزواج المبكر وقلة الموارد وارتفاع المهور مما يجعل مجموعة كبرى من الشباب في سن الزواج غير قادرين على إنفاذه ومن ثم يلجأون إلى الوسائل الأخرى الشاذة وتنتشر الفاحشة ويضطرب كيان الأسرة من أبناء وقتيات في سن الزواج ومن عوامل إغراء كثيرة محيطة سواء من أجهزة التسلية والترفية ثم الاختلاط في المدارس والجامعات مما يدفع إلى وجود إغراءات على اللقاء المحرم مما يتبعه من أحداث تفقد قيها. فتيات كثيرة عقافها وبكارتها بل أن هذه الأقراص والعقاقير قد فتحت الباب واسعاً أمام جريمة الزنا دون خوف من نتائجها مع استعمال حبوب منع الحمل وشراء أنبوبة الدم الحمراء التي تستعمل بديلاً للبكاره وذلك بالإضافة إلى عمليات الإجهاض وما يؤدى إلى أمراض سرطان الثدى واختلال التوازن الهرم وني بجسم المرأة وحدوث الإلتهابات بالجهاز التناسلي للأنثي فضلا عن الاتجاة الآخر وحدوث الإلتهابات بالجهاز التناسلي للأنثي فضلا عن الاتجاة الآخر وحدوث الإلتهابات بالجهاز التناسلي للأنثي فضلا عن الاتجاة الآخر وحدوث الإلتهابات بالجهان بالرجال مما هو محرم شرعاً « اللواط » .

هذه الصورة من البلاء برسمها النقوذ الأجنبي ليقلل من نسل المسلمين وليؤخر عمليات الزواج ويحول دون إيجاد الموارد والأوضاع المسالحة للزواج المبكر.

وهكذا يمر الإسلام بمرحلة من أغطر المراحل في تاريخه الطويل وهو يُحارب اليوم من منظمات عالمية تستهدف النيل منه كما أنه يحارب من منظمات عالمية تستهدف النيل منه كما أنه يحارب من بعض أبنائه المنحازين إلى أعدائه

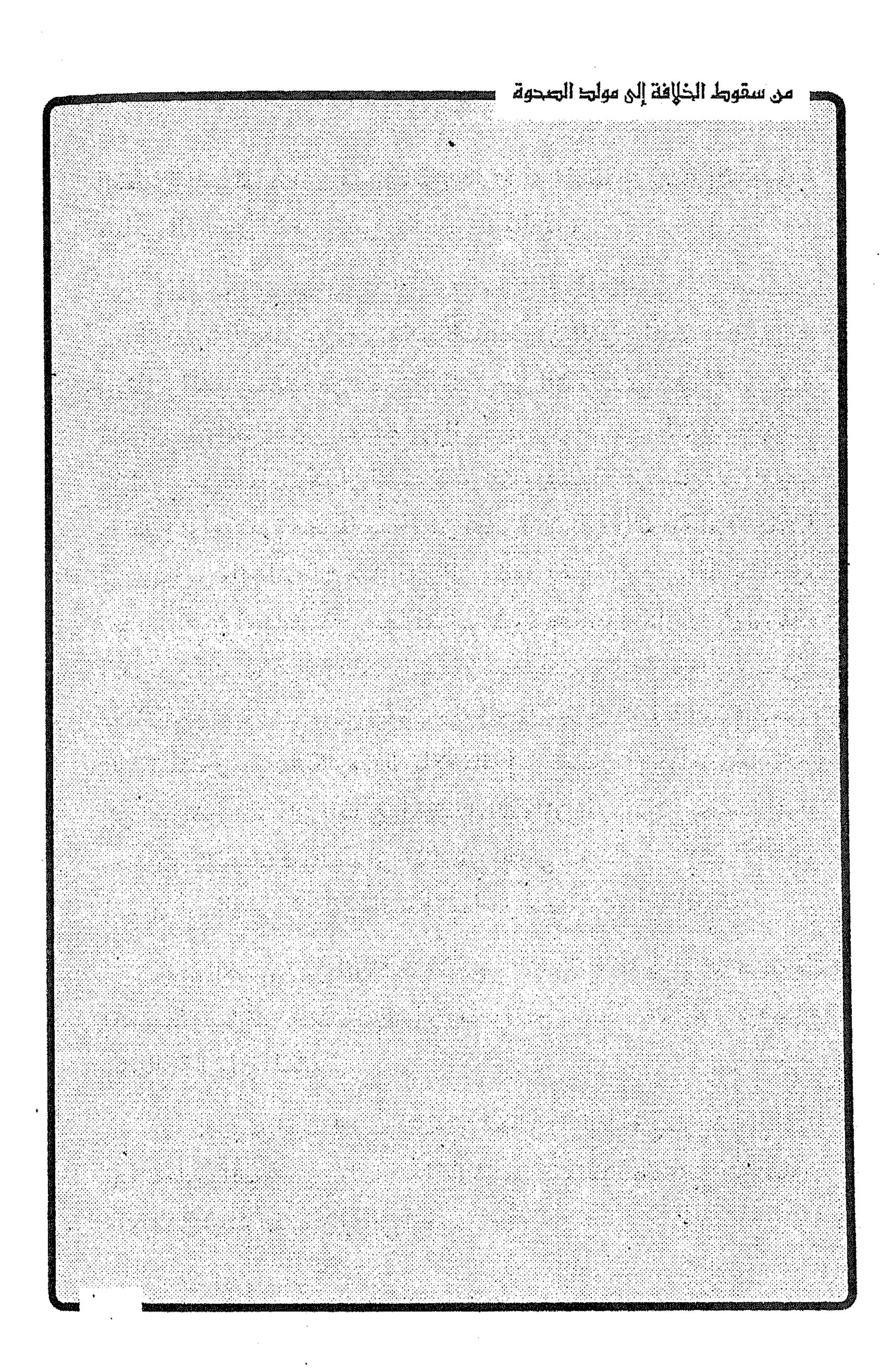

# القصراكاركاتنز

أتورالبندي

بين الدكمة - من . ب ( ٥ - ١٧٤١ ) شيرا النبعة / مصر - بد، وباكس : ٢٢٠ ٧١٠

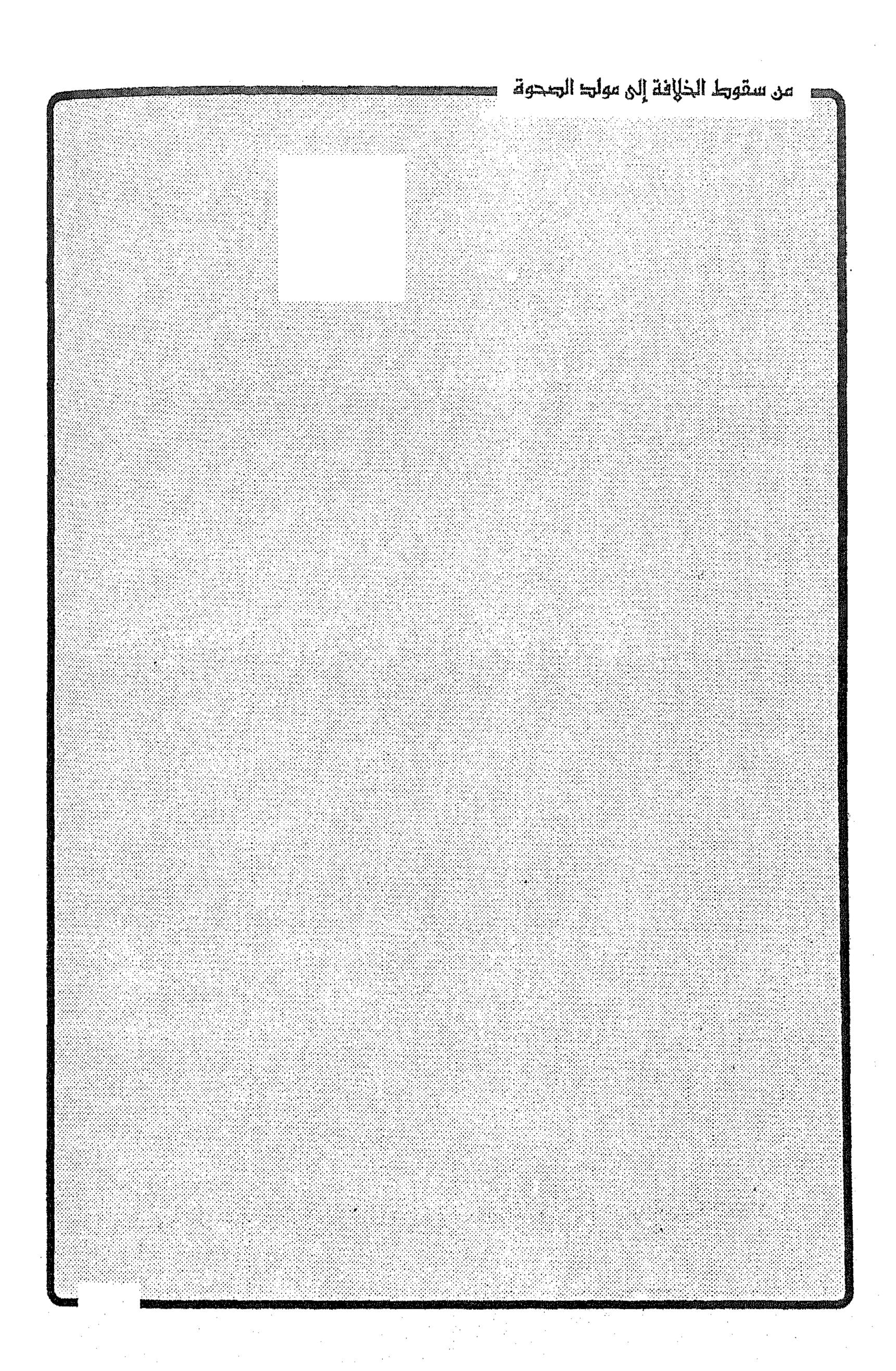

خطة تزييف تاريخ الإسلام والعرب لحساب القوى المرب لحساب القوى المسلطة (الصهيونية والشيوعية والغرب) من الأعمال الضخمة التي قام بها الاستشراق الغربي المسيحي واليهودي والتي لم تستكشف بعد أبعادها الواسعة ، ففي كل يوم نجد خيطاً جديداً يضاف إلى سابقة فتبدو الصورة أشد خطراً مما كان متصوراً من قبل ، ولا ريب أن المتقفين المسلمين في حاجة إلى متابعة الكشف عن هذه الخطط والأبعاد حتى يعرفوا ما يراد بهم ومدى خطة الاحتواء ، ومدى زيف تلك الشبهات والسموم التي أصبحت كالمسلمات بينما هن من افتراءات الإسرائيليات الجديدة التي جددت الإسنوائيليات القديمة وزادت عليها .

ومنطلق البحث أنه قبل إبراز فكرة الصهيونية في العصر الحديث لمخطط متجدد ومنبعث عن التوراة التي كتبها حكماء اليهود إبان السبي البابلي و (التلمود) الذي جاء بعد تدمير الرومان للقدس،

كان هذا المخطط هو بروتوكولات صهيون التي عرفت لأول مرة عام ١٨٩٧ وفي خلال إعداد هذا المخطط كانت هناك محاولات جبارة تعمل على وضع مفهوم الصهيونية التلمودية في داخل كتب التاريخ والموسوعات العالمية ، وإدخالها في مناهج المدارس والجامعات العربية ومعاهد الإرساليات في العالم الإسلامي ، وقد تمت هذه المحاولة الخطيرة بواسطة مجموعة ضخمة من المفكرين الغربين الذين احتوتهم الصهيونية : مجموعة ضخمة من المفكرين الغربين الذين احتوتهم الصهيونية : (شلوسر ، بروكلمان ، رينان ، دوركايم ، دوزي ، إلخ ) ، وذلك بالإضافة إلى الاستشراق اليهودي الصهيوني : مرجليوث ، وجولد سيهر ، وبرنارد لويس إلخ .

وقد حاولت هذه الخطة تحقيق عدة اهداف :

أولاً: ابتكار فكرة السامية التي نسبت اليها أمجاد التاريخ العربي القديم قبل الإسلام وسلبه من اصحابة الحقيقين (وبخاصة اسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وأبناؤه واحفاده) وإضافة هذا المجد إلى مصدر غامض ليس له سند علمي ويستمد مصدره الأساسي من التوراة التي كتبها اليهود بأيديهم وليست التوراة الحقيقة المنزلة على موسى - عليه السلام -.

وذلك بهدف إشراك اليهود مع العرب في هذه الأمجاد بينما لا يوجد لليهود أي اتصال بإنشاء هذه الحضارة ، ويتبع هذا الخطر ، إيجاد صلة ما بين العربية والعبرية على النحو الذي حاوله الكتاب الذين كتبوا ما أسموه (تاريخ اللغات السامية) وقاموا بتدريسه في الجامعات وهم: إسرائيل ولعتشون ، وشاخت ، ثم الدكتور مراد كامل .

ثانياً: محاولة التشكيك في رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز وإقامة إبنه إسماعيل وزوجته هاجر بمكة ، وهذا يبدو واضحاً بين تجاهل التوراة لهذه الواقعة التاريخية ومحاولة اثارة الشبهات فيها وقد ردد الدكتور طه حسين هذا القول في كتاب (في الشعر الجاهلي)،

قَالِمًا: محاولة اعتبار التوراة مرجعاً للبحث العلمي مع أن شهادات كل علماء الغرب تؤكد ما نراه - نحن المسلمين - من أن التوراة الموجودة الآن قد كتبها أحبار اليهود منها ما كتب أيام السبى البابلي، ومنها ما كتب في المنفى بين النهرين، ومنها ما كتب قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون .

رابعاً: محاولة خلق تصور زائف بأثر اليهود في الجزيرة العربية والأدب الدربي المربية

خامساً: محاولة إيجاد ترابط بين العرب واليهود والقول بأنهما أبناء عمومة وذلك كله يستهدف التمهيد للدعوة إلى إقامة وطن قومى لليهود في فلسطين،

سادساً: إعلاء شان (إسحق) على (إسماعيل) وهما انبا إبراهيم - عليه السلام - وأكبرهما إسماعيل الذي هاجر به وأمه إلى مكة والذي أقام معه القواعد من البيت الحرام والذي امتحن بذبحة وجاءه الفداء من السماء،

والهدف هو إخراج أبناء إسماعيل من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من ربه ، وقصر الوعد على أبناء إسحق وإسرائيل تحت اسم أسطورة (شعب الله المختار).

هذه أطراف المؤامرة الخطيرة لتزييف تاريخ الإسلام والعرب قبل الإسلام لحساب الصهيونية التلمودية ، وقد جرى تطعيم دوائر المعارف وكتب التاريخ ومناهج المدارس والجامعات بهذه المفاهيم واستكتاب عشرات الكتاب لبحوث متعددة متنوعة تدور حول هذه الشبهات لخلق هالة مضلك لتثبيتها في الأذهان وتكاد فكرة (السامية) أن تكون أخطر هذه الشبهات وأسوأ المحاولات التي اتخذت لتزييف تاريخ الإبراهيمية الحنيفية : ذلك الأثر الضخم في الجزيره العربية والعرب جميعاً منذ ذلك الوقت البعيد وعلى امتداده إلى رسالة محمد علي المداده إلى رسالة محمد علي المتداده إلى رسالة محمد علي المتداده إلى رسالة محمد علي المتداده الي رسالة محمد علي المتداده الم المتداده الي رسالة محمد علي المتداده الي اله الهديدة الله الوقت المتدادة الله الهديدة الله الهديدة الله الوقت المديدة الله الهديدة الله الهديدة الهديدة المديدة الله الهديدة اللهديدة الهديدة اللهديدة اللهديدة المديدة الله الوقت المديدة اللهديدة الهديدة الله المديدة اللهديدة اللهديدة المديدة المديدة اللهديدة اللهديدة المديدة المد

وهي عبارة أو مصطلح لم يرد مطلقاً في كتابات العرب والمسلمين على مذى التاريخ ، وقد استمدت أساساً من نص من نصوص التوراة المكتوبة بأيدى الأحبار وفي ظل تقييم وهمى للأجناس البشرية مستعد من أسماء أبتاء آدم أبى البشر (سام وحام قيافث) وقد برز هذا المعنى في

ظل تقسيم مستحدث ظهر في أوربا إبان استعلاء نزعة العنصرية الأوربية التي قسمت العالم إلى ساميين وأريين لتضع العرب والمسلمين في قائمة موازية للجنس الآري صانع الحضارة الذي وصف بكل صفات العنصرية والعظمة والاستعلاء على البشر وخضوع الأجناس الأخرى إليه ، وكان هذا التنظير الذي ألبس ثوب العلم إنما يستهدف إعطاء الاستعمار (مبرراً) علمياً لسيطرته على الأمم المغلوبة الملونة غير الآرية الأوربية .

غيير أن المحاولة التي عملت على أن تضع عبارة (السامي والسامية ) يديلاً للعرب والعربية أو للإبراهيمية الحقيقية كانت محاولة ماكرة خطيرة استهدفت حجب أمجاد التاريخ القديم عن العرب وإلصاقها لاسم قديم لا يعرف التاريخ الصحيح له مصدراً واضحاً ، والغربيون يحرفون أن التوراة الحالية مشكوك فيها ولذلك فإن الاعتماد عليها في إقامة نظرية تعطى كل هذا القدر من التوسع والنمو والسبيطرة في دوائر الثقافة والعلم والجامعات هو أمر لا أساس له من منهج العلم الصحيح، ولقد كانت اليهودية الصهيونية من وراء هذه النظرية في سبيل طمس التاريخ العربي السابق للإسلام وتزييفه وفرض دور وهمي لليهود في الحضارة وفي الجزيرة العربية قبل الإسلام وإحياء اللغة العبرية وإعطائها رصيداً زائفاً من الصلة باللغة العربية هو أكبر بكثير من حجمها الطبيعي ، وتدور فكرة السامية حول القول بأن هناك اصالاً وإحداً مشتركا العرب واليهود ومحاولة إعطاء العبرين أثرا ومكانة غير صحيحة في حضارات الشرق القديم ، وقد كان (شلوسر) هو أول كاتب غربي استعمل مصطلح السامية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر واعتمد في هذه التسمية على نص من التوراة ، وقد كانت الصهيونية وراء هذه الفكرة ومن ثم فقد اتسع نطاق هذه المقولة وأقام عليها الكتار الموالون للصهيونية والاستعمار ما أطلق عليه اسم (علم الأجناس)، ولغياب الفكر الإسلامي في هذه المرحلة فقد تدا اتسع نطاق الفكرة الإسرائيلية وسيطرت على مناهج الجامعات، ودراسات الثقافة جميعاً، وفي كلية الآداب بالجامعة المصرية تقررت دراسات اللغات السامية لتمكين اللغة العبرية وقام على هذه الدراسات مستشرقون يهود في مقدمتهم يوسف شاخت وإسرائيل ولفنسون اللذان أخذا يخدعان شباب المسلمين بقولهم إن العبرية ليست سوى عربية مقلوبة ، وأن العرب أنما اتخذوا اسمهم من (عبرية) التي هي في العبرية بمعنى الصحراء وكان الهدف هو خلق مفهوم زائف للصلة بين العرب واليهود من ناحية وبإعطاء اليهود مكاناً زائفاً في مجال الآداب والعلوم.

وقد كانت مقولة السامية هذه موضع نظر الباحثين العرب والمسلمين منذ وقت طويل قلم تفتهم تلك المنطة الماكرة التي استهدفت اعتبارها ، قهي من مناهج الدراسة الجامعية وإعطاء شبهاتها صبغة المسلمات وقد جاء ذلك في الوقت الذي حمل فيه الدكتور طه حسين لواء الدعوة إلى تجديد دراسة الآدب وفق المناهج الحديثة والبحث في الشعر الجاهلي فقد كنان الهدف من ذلك هو القول بأن اللغة العربية لم تكن لغة واحدة في الجزيرة العربية وأنه هناك لغة في الجنوب ولغة في الشمال وهي محاولة مضللة تستهدف التشكيك في وحدة اللغة العربية قبل الإسلام وإثارة الشبهات حول نموها وإتجاهها إلى اتخاذ مكانها الذي أهلها لتكون لغة القرآن ولسان الإسلام .

كذلك فإن الدكتور طه قد هيا لشباب يهودى استقدمهم من فرنسا إعداد دراسات متعددة حول اليهود في جزيرة العرب وتاريخ اللغات السامية ليحشد فيها كل تلك المخططات التي اعدتها الصهيونية لتزييف التاريخ الإسلامي وبذلك استطاعت الصهيونية العالمية أن تحمل نظريتها إلى قلب الفكر الإسلامي والأدب العربي لتضرب به ذلك المفهوم الأصيل الذي عرفه المسلمون واستوعبته أثارهم وتراثهم.

وقد عاش الدكتور طه حسين حياته كلها يحاول إقناع المسلمين والعرب بأن لليهود فضلاً على أدبهم وتاريخهم وتراثهم ولقد عمل باكراً لتحقيق هذا الهدف حين أعلن عن أن وجود إبراهيم وإسماعيل ليس حقيقة تاريخية وإن ورد ذلك في القرآن .

وقد كذبته الحفريات الأثرية ومن عجب أن يؤمن طه حسين بالتوراة في شأن السامية ويشكك في القرآن في شأن إبراهيم وإسماعيل وقد دعا طه حسين في محاضراته المتعددة المسجلة في مجلة الجامعة المصرية وغيرها إلى ما أسماه فضل اليهود على الأدب العربي وأنهم قالوا شعراً في الدين وهجاء العرب وأثبت لهم سابقة في الجاهلية وردد أفكار إسرائيل ولفنسون في كتابة (اليهود في جزيرة العرب) الذي قدمه طه حسين بعبارات التمجيد ونقده الدكتور فؤاد حسنيين نقداً علمياً في مقدمة كتابه الذي ترجمه عن الدكتورة سجريد هونكه (شمس الله تشرق على الغرب).

ولا ريب أن الهدف هو طمس الرابطة بين الإسلام الذي جاء به محمد على القدرن السادس الميلادي وبين دعوة إبراهيم - عليه السلام - التي بدأت ١٥٥٠ قبل الميلاد ، وذلك أن إقامة إبراهيم ابنه إسماعيل في قلب الجزيرة العربية في مكة وبناء الكعبة علامة خطيرة في تاريخ العرب وتاريخ العالم كله ولها تأثيرها الواسع على النظرية الزائفة التي تدعو إليها الصهيونية العالمية ، ولقد تجاهلت التوراة المكتوبة بأيدي الأحبار

ذهاب إبراهيم - عليه السلام - إلى الحجاز وبناء البيت مع ابنه إسماعيل وقد عمد اليهود إلى طمس حقيقة وعد الله - تبارك وتعالى - لإبراهيم فجعلوه قاصراً على إسحق ، وتجاهلوا ابنه الأكبر إسماعيل وحاولوا إخراجه وإخراج أبنائه الإثنى عشر من حقوق الوعد الذى تلقاه إبراهيم من ربه ،

وابتكروا أكذوبة شعب الله المختار القاصر على أبناء إسرائيل (يعقوب) والواقع أن تاريخ هذه المنطقة منذ عهد إبراهيم – عليه السلام – ١٧٥٠ قبل الميلاد هو تاريخ الحنيفية الإبراهيمية العربية التي انظلقت من الجزيرة في موجات متوالية امتدت من حدود الفرات إلى أفريقيا حتى المغرب، وأن فكرة السامية التي اصطنعها اليهود لحساب الصهيونية ورددها طه حسين وقررها للدراسة في الجامعات تحت اسم (اللقات السامية) لم تكن شيئاً معروفاً لدى العلماء والباحثين العرب وغيرهم ولا توجد أي إشارة إليها في أي كتاب من الكتب أو حفرية من الحفريات أو الأسانيد المكتوبة على الأعمدة أو الآثار القديمة وأن جزيرة العرب أخذت تسمى باسم العروبة الصحيحة في كتب اليونان والرومان وأسفار العهد القديم منذ ألفين وضمسمائة سنة أي منذ ألف سنة قبل الإسلام وتدل على هذا النقوش والمدونات القديمة وأن اللغة العربية هي اللغة التي تكلم بها سكان الجزيرة قاطبة والنازح ون منها منذ ألف وخمسمائة سنة بقطع النظر عن تعدد لهجاتها أو بعدها قليلاً أو كثيراً عن اللغة الفصحي.

ولقد واجه تاريخ الإسلام في خلال هذه المرحلة التي تمتد إلى أكثر من قرن من الزمان مؤامرات خطيرة ومحاولات مستميته في سبيل التشكيك فيه وإثارة الثنبهات حوله وتفسيره تفسيراً مادياً أو إخياء جوانب الضعف

ومؤامرات الغصوم والادعاء بأنها حركات عدل وحرية ، كل هذا جرى عن طريق الاستشراق الفربي والماركسي واليهودي كل فيما يتجة اليه .

ويؤكد هذا حقيقة اساسية لا سبيل إلى إنكارها أو تجاوزها هي الفتح « محاولة اطفاء نور التاريخ الإسلامي » المتنكرة للعطاء الإلهي في الفتح والنصر وهو ما يدهش خصوم الإسلام الذين ينكرون الجوانب الروحية والمعنوية وقوانين النصر التي قدمها الإسلام للمسلمين الذين باعوا انفسيهم وأموالهم لله – تبارك وتعالى – وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله .

وهذا هو السر الخطير من وراء الدعوة إلى كتابة السيرة النبوية وتاريخ الإسلام كتابة عصرية أي علمائية لتخفيف هذا الوهج العظيم الذي يجب أن يملأ قلوب المؤمنين حين يقرأون وقائع تاريخهم ، ذلك أنه الكتابة العصرية إنما تفرغ هذا التاريخ من جوهره وتطفىء نوره حيث تنكر المعجزات والجوانب الغيبية ، والإعراض عن المواقف ذات الصلة بالإيمان والعقيدة واليقين والتقوى وقوانين الإسلام في النصر .

﴿إِنْ يَكُنْ مَنْكُمُ مَنَّةً صَابِرَهُ يِغَلِبُوا مَائِنَيْنُ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمُ ٱلْفَ يَغَلِبُوا ٱلفَيْنَ بِإِذَنَ الله ﴾ .

لقد حاول الكثيرون أن يصموا تاريخنا الإسلامي بكثرة الفتن والحروب والمكايد والاضطرابات ، غير أن النظرة الصحيحة إلى التاريخ من خلال عوامله العديدة تعطى البيان الواضح عن أن هذه الوصمات لا أصل لها صحيح ، وأن كل ما في الأمر أن هناك تفاعلات في المجتمع الإسلامي العربي كانت تأخذ طريقها ، ولا بد أن تأخذ طريقها ، في ذلك المجتمع وأن هذه التفاعلات سنة من سنن الله – تبارك وتعالى – في

المجتمعات وإن نجد لسنة الله تبديلاً، وهي تقاعلات تحدث في كل امة ، بل أن الأمم الأخرى كانت تتلقاها بعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب ، وتاريخ الأمم ممزوج بالصروب والفتن والأضطرابات أكثر من تاريخ العرب والمسلمين فهذا تاريخ فرنسا والمانيا من الثورة الفرنسية وأن تاريخهما مليء بالصروب : صروب الثورة الفرنسية ، وصروب نابليون ، وحروب المروب ١٩٣٩ كل ذلك في مدى لا يتجاوز قرنا ونصف قرن والضحايا التي وقعت في هذه الصروب بتجاوز أضعافاً مضاعفة ضحايا الحروب في تاريخنا كله ».

تقول هذا في مواجهة تلك الحملات المكثفة على تاريخ الإسلام بهدف إظهاره في صورة منتقصه وذلك بتصيد بعض الحوادث الفردية والفرعية من تاريخ طويل ضخم لابرازها مع تجاهل العطاء الوافر المتصل في احداثه وموافقة المتصلة القائمة على الإيمان والبذل والصدق والوفاء والسماحة.

ونحن هذا لا ندافع عن تاريخ الإسلام ولكنا نود أن نصحح مواقفه فنقدمه للمسلمين على نحو صحيح بكل معطياته الحقيقة إيجابية وسلبية ، أما الإيجابية فهى تعطى الثقة في النفوس بعظمة الشريعة الإسلامية وقدرتها على العطاء ، أما السلبية فسيستفاد من تجاربها في المستقبل ، ولا يغض ذلك من أمر الإسلام كمنهج شيئا ، ذلك أن التجربة التاريخية هي تجربة بشرية فيها الخير والشر والحق والباطل على السواء .

ولكن الأمر الذي يجب التنبه اليه دوماً هو تأمر القوى المتربصه بالإسلام على مدى تاريخه كله من أجل هدم منهجه وتمزيق جبهته وتسليط أصبحاب الدعوات الهدامة والباطنية على المسلمين وإزالتهم عن مواضع

القيادة والحركة.

ومن هنا فقد كان الاستشراق والتبشير بكل مخططاته حريصا على أن يقدم هذا التاريخ من وجهة نظر مضللة حتى لا يتعرف المسلمون على الحقائق ولا يتمكنون في مقتبل أيامهم من تحامى الأخطار.

يقول الشيخ محمد الغزالى: إن هناك إخفاء لا أدرى عن غباء أو تعمد لدور الصليبية العالمية فى مهاجمتنا على امتداد تاريخنا كله بدءاً من مؤته وتبوك إلى أن انهارت الخلافة التركية فى القرن الرابع عشر إلى الآن فلماذا لا تبرز هذه العداوات فى أثناء تدريس التاريخ ولحساب من يتم إخفاؤها وقد صاحب الغزو العسكرى الحديث نشاط تبشيرى واستشراقى هائل ؟ ولا يجوز اهماله ولا الغض عن خطره ، وقد كتب كثيرون فى هذا كتباً يجب عرضها على نطاق واسع حتى تحصن الثغرات الكثيرة التى يتسلل منها الغزو الثقافى [ فى مقدمة من كتب فى هذا الدكتور عمر فروخ ، ومحمود شيت خطاب ، ومحمد أسد (ليوبولد فابس ] ...

ولنكن على فهم واضح أن تاريخ الإسلام الذي نقدمه لأبنائنا في المعاهد والجامعات على طول العالم الإسلامي وعرضه قد كتبه أعداء الإسلام وأوليائهم بهدف احتواء أبناء المسلمين في مفهوم ينتقص الإسلام ويعلى من شان الغرب.

ومن هذا أيضاً فإننا يجب أن نقرر فساد التاريخ المقدم لذا عن الغرب وعن حضارته على نحو يبدو فيه الاستعلاء والسيطرة ودعاوى الجنس الأبيض الذى صنع الحضارة وسييطرة أوربا على التاريخ المعاصر ، هذا التاريخ الذى كتبته أوربا لنفسها ، تحن لسنا في جاحه إليه وليس من حقها أنه تفرضه علينا ، لأنه يحمل تصوراً مضللاً يتصف

بالاستعلاء والسيطرة ، بدعوى أن الغرب هو المبدأ وهو المنهاية حيث بدأ بحضارة اليونان والرومان وانتهى بحضارة العرب بحيث اصبح (عالم الإسلام) جزءاً ضائعاً لا وجود صحيح ولا مستقبل له .

وإذا كان القوى هو الذى يكتب التاريخ وإذا كان تاريخ أوربا المكتوب ( والمفروض على مناهجنا وجامعاتنا ) هو تاريخ القوى المسيطرة التى استخدمت كتابة التاريخ كوسيلة من وسائل شتى لتبرير السيطرة ونحن مازلنا نخضع لذلك حتى نقبل مقولة أن الثورة الفرنسية هى التى أيقظتنا وهو ادعاء غربى باطل ولكنه موجود على ألسنة بعض الرسميين تحت تأثير نقوذ الغرب الاقتصادي المسيطر ،

يحدث هذا في نفس الوقت الذي نرى فيه مجموعة جديدة من كتاب الغرب يكشفون زيفه ويعلنون عن مسلك الإنسان الغربي العدوائي ومحاولته السيطرة على العالم الإسلامي ومن ذلك (بيار كلاستر، غوشيه، فوكو، ليفي ستروس، رولان بارت، روجيه جارودي وآخرون).

إن هؤلاء الغربيين يقولون - وهم صادقون - إن الغرب عرض أو حادثه عابرة وليست سلطاناً مفروضاً على البشرية إلى الأبد ، وإن هذه المقولة تشكل مفتاحاً لتصحيح تاريخ الغرب نفسه ليفهم حقيقية ، وأهم ما في الجملة تأكيدها بأن الأصل ليس الغرب ، وأن الأصل هو الشرق وعلى وجه التحديد هو الإسلام .

ويتركز (فوكو) على تاريخ الجنس والشدوة والجنون فنى الغرب وانتقد كلور ليفي ستراذس موقف الغربيين من الثقافات الأخرى وهكذا يمثل هؤلاء الكتاب يقظه الضمين الأوربي المترهل فنحن - في الحقيقة - محتاجون إلى أن ننمى هذه الثقة في قلوب شباب المسلمين وعقولهم حتى

يعلموا أن تاريخهم مستمد من أكرم عقيدة وأشرف غاية للإنسانية كلها,

ولقد كان من أخطر أعمال النفوذ الغربى تكوين جبهة من المستشرقين وأتباعهم في البلاد العربية من الشعوبيين والماركستين والمادكستين والعلمانيين لإثارة جوانب من المؤامرات والخطط التبشيرية التي حاولت التأثير على الجبهة الإسلامية والقضاء عليها ومن ذلك محاولة إحياء فرق الباطنية والشعوبية المتمثلة في حركات الزنج والقرامطة والباطنية والمزدكية والمانوية وغيرها بدعوى أنها حركات عدل وحرية .

ولما كانت هذه الفرق والدعوات قد انتهت تماماً وكشف المسلمون زيفها إلا أن المحاولات التغريبية عمدت إلى إعادة طرحها من جديد . ولقد كانت الحركة الشعوبية قد ابتدعت من الروايات والأسانيد لتشويه التاريخ وحقائقه ، وذلك للطعن في رموز التاريخ ورجاله وقادته حيث استهدف الدس الشعوبي السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين وتاريخ الخلافتين الأموية والعباسية وقد قام المستشرقون بدور كبير في الترويج لروايات الشعوبيه والزنادقه من خلال تفسير التاريخ من وجهة نظرهم .

وقد تم تجنيد عدد كبير من المبشرين (الذين يلبسون ثياب المستشرقين) لإثارة الشبهات وقد تتلمذ على أيديهم كثير من النصارى العرب أمثال سلامه موسى وجرجى زيدان وفيليب متى ولويس عوض وكذلك بعض العرب اللامعين .

#### وکان هدفهم هو :

(۱) إثارة العنصريات وتعميقها بين العرب والترك وبين العرب والرب والمرب والمعرب والقرب العرب والفرب والبربر بهدف إضعاف روح الإخاء الإسلامي .
(۲) ابراز دور الأقليات غير السلمة .

- (٣) إبراز كلمات العروبه والحضارة العربية والفكر العربي والفتح
   العربي بدلاً من الإسلامي:
  - (٤) مهاجمة المماليك والأيوبيين والعثمانيين.
- (٥) محاولة إرجاع النهضة إلى الحملة الفرنسية وإلى مناهج الغرب.
- (٦) تمجید أعداء الإسلام القدامی والمعاصرین (أكبر شاه)
   مصطفی كمال أتاتورك)
- (۷) مصاولة تصوير التاريخ الإسلامي بالصورة التي رسمتها ألف ليله وكتاب الأغاني .
- (٨) تشويه شخصية صلاح الدين والظاهر ببيرس ومحمد الفاتح وهارون الرشيد والسلطان عبد الحميد ,
  - (٩) تبنى فكرة مسبقة ثم إيجاد الوقائع المبتورة لتأييدها ،
- (١٠) إخـضباع التاريخ الإسلامي للفكرة الليبرالية والاشتراكيه أو التفسير الحادي أو الجنسي :
- (۱۸) الاهتمام بالمؤامرات الباطنيه والإلماديه وتصويرها بصورة المعارضة .
- (١٢) دراسة تاريخنا مجزءاً ، دون ارتباط بين تفاعلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
  - (١٣) بتر النصوص ، واختيار بعض الوقائع والأحداث.
- (١٤) تفسير الأحداث والأعمال حسب الغرض والهوى وعن طريق الإسقاط لما في نفوسهم من مشاعر وما في واقعهم من فساد وانحراف.

Ø

وتتركز الأهداف الكبرى لمؤامرات الغرب على التاريخ الإسلامي في :

### أولاً: الإيقاع بين العرب والمسلمين :

هو من أخطر أهداف كتابة المستشرقين للتاريخ الإنسلامي فهم يحرصون على أن يكون حديثهم عن العرب كفاتحين وغزاه للأقاليم التي دخلها الإسلام ويصورون شعوب هذه الأقاليم كما لو كانت مغلوبة على المرها وخاضعة للغرب وليس لها أي دور في الأحداث التاريخية التي وقعت وهو تصوير خبيث يهدف إلى إثارة الحفيظة بأفكار ما كان لها من دور بارز في نشر الإسلام والدفاع عن المسلمين (عرباً أو غير عرب).

٢ - عندما يتناولون دور الشعوب الإسلامية غير العربية يتناولونه بطريقة تثير حفيظه العرب وتخلق لديهم شعوراً بالضيق أو البغض لإخوانهم المسلمين الذين يصورهم علماء الغرب في صورة المبغضين للحكم أو المتسلطين على الشعوب أو القساة الأفظاظ (وصف الأتراك بالقسوة - وصف المماليك بالظلم والجهل - وصف غيرهم بالحمق والشيراسة والضلال).

والجميع يشتركون في صفه واحدة هي اغتصاب الملك من العرب فهم مستعمرون .

٣ - محاولة القول بأن الأثراك حملوا إلى العرب التخلف والجمود
 بينما حمل اليهم الاستعمار الغربي الحضيارة والمدنية .

إخفاء مبدأ الأمة الاسلامية الواحدة ليحل محله الشعور بالكراهية المنبعث من العصبية الجاهلية والعنصرية الذميمة لتغطى على كل ما قدمه الأثراك والماليك للإسلام من خدمات.

ه - إثارة النزعات العرقية وإلهاب العصبية الجاهلية بإظهار العرب في صبورة الجهلاء الذين عاشوا عالة على غيرهم من المسلمين غير العرب العرب .

٦ - تجزئة التاريخ الإسلامي حيث يجعلون للعرب تاريخاً ولغيرهم
 من الشبعوب تاريخاً آخر (ما فعله جلوب في كتابه إمبراطورية العرب ،
 جاك ريسلر في كتابه الحضيارة العربية ، سيديو في كتابه تاريخ العرب العام) .

٧- العمل على تجزئة العرب بالأيدلوجيات والاتجاهات المذهبية
 لإثارة المنازعات وتفجير الصراعات (فضلاً عن تجزئة المسلمين بإقامة
 الحواجز التي تحول دون التقائهم .

٨ - البحث في الحضارات القديمة التي كانت قائمة في المنطقة وإحياء الشعور بالانتماء اليها لدى سكائها والحماس لها (ومن ذلك دعاوى الفرعونية والفينيقية والقرطاجيه والبربرية وغيرها).

ومحاولة استيعاب دعوى القومية العربية على أنها دعوى مرحلية لا تتعارض مع مبدأ الوحدة الإسلامية ، في نفس الوقت الذي جعلها الغرب تخلومن عوامل الارتباط بل تضم عناصر من شائها أن تحدث التنافر والتضاد.

٩ - يهدف منهج الغربيين في دراسة التاريخ الإسلامي إلى تجزئه هذا التاريخ والحيلولة دون معرفة الشعوب العربية لما بذله إخوانهم المسلمون من غير العرب من جهود على مر التاريخ لحماية العالم الإسلامي ودفع عدوان الغرب عنه ، ويعمل على منعهم من أن يستمدوا شعوراً بالزهو والثقة بالنفس وإحساساً بالقدرة على مجابهة الغرب فيما يقوم به من

محاولات لإخضاع المنطقة لنفوذه والتسلط على مقدراتها فهو يقصر التاريخ على الحقيه من الزمن التى فتح فيها العرب المنطقة التى يعيشون فيها فيسميها التاريخ العربى تارة وإمبراطورية العرب تارة أخرى ، أو حضارة العرب .

هذه الحقبة لا تتجاوز ثلاثة قرون من تاريخ الهجرة ، ظهر بعدها المسلمون من غير العرب الذين ضربوا بسهم وافر في الحضارة وعملوا بصدق في سبيل نشر الإسلام في آسيا وأفريقيا ، ووقفوا بحزم في وجه الهجمات التي شنها أعداء الإسلام من مغول وتتار وفرنجة وصليبين على العالم الإسلامي وأحرزوا من الانتصارات الباهرة ما يستحق أن نفخر به .

وألحظ هو أننا نركز على ما قام به القواد العرب الأوائل (عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعقبه) لأن التقييم الغربي للتاريخ الإسلامي يقوم على الفصل بصورة متعسفة بين المرحلة الأولى من عصر الدولة الإسلامية والمراحل التالية التي آل فيها الحكم إلى غير العرب من الشعوب الإسلامية .

ولم يكن صلاح الدين هو القائد الوحيد الذي خاض غمار تك الحروب التي دارت على مدى ثلاثة قرون ، وهناك غيره ممن لم يكتب عنهم ، فالغرب لا يريد للمسلمين أن يعرفوا أنهم هزموه وقضوا على جيوشه وحطموا أماله وكبرياءه لذلك يتعمد استخدام منهج التجزئه فلا يتكلمون عن التاريخ الإسلامي ككل بل يتكلمون عن التاريخ العربي الذي يقف عند القرن ( ١١ الميلادي ) زاعمين أن الفترة التالية كانت بداية الانحسار للمد العربي ولا يقولون الإسلامي لأن الجيوش الإسلامية ظلت صامدة بل ولم تلبث أن فتحت أوريا ووصلت أبواب فيينا عاصمة

الإمبراطورية النمسوية بعد أن فتحت القسطنطينية ٢٥٥٦ ميلاية ، بواسطة مراكب محمد الخامس (الفاتح) المتى بدلاً من أن تسبح في الماء ارتقت الجبال ثم انحدرت عليها حتى إذا استيقظ سكان القسطنطينية المنيعة وجدوها في عقردارهم شامخة أمامهم تحطم حصونهم .

والواقع أن الأمة الإسلامية لم تمجد محمد الفاتح كما مجدت فرنسا كارل مارتل الذي قالوا أنه أنقذ أوربا من المسلمين لأنه انتصر على سرية مسلمة عند بلدة تولوز أو بواتيه ٧٣٢م.

ويتحدث المستشرقون عن قسوة الترك وفظاظتهم واستعمارهم العرب ، ولا يتحدثون عن ما قام به الأتراك من وقف زحف الجيوش الأوربية الجرارة التي أقبلت لتقضى على الإسلام وكيف لقى جيش قوامه مليون محارب بقيادة (رانبزبون) هزيمة مروعة على أيدى الأتراك ١١٤٧ م مليون محارب بقيادة (رانبزبون) هزيمة الحروب الصليبية بأنها لم تكن ويصفها ستيفن ريتسمان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية بأنها لم تكن إلا مذبحة لا معركة ، وقد ذهب ضحيتها معظم الجيش الألماني الذي كان قد قدم ليقضى على المسلمين ، وكذلك معركة بايزيد سنة ١٣٩٦ حيث كانت ساحة المعركة أوربا لا أسيا حيث كانت هزيمة الغرب من الكوارث الفاجعة التي راح فيها ما يربو على مائة ألف قضى عليهم بايزيد وقضى على أخر أمل الغرب في القضاء على الإسلام فقد نقل بايزيد المعركة إلى قلب أوربا فهدد العالم المسيحي ببلوغه الدانوب وشواطيء الأدرياتيكي ( وهي الحملة التي يطلق الغرب عليها حملة نيكوبولس) ( دكتور أحمد علي المجذوب ) .

# ثانياً: تشويه صورة الإسلام واعتباره صراعاً بين الأغنياء والفقراء وإشعال نار الطائفية وزجديد الخلافات القديمة

ومن هذا كانت عناية المستشرقين بالقرامطة والزنج والبابكية فقد حظى تاريخ القرامطة وعلاقاتها بمؤسس المذهب الإستماعيلى والخلافة الفاطمية بعناية المستشرقين المبكرة فبدأو دراستهم في أواسط القرن المتاسع عشير سنة ١٨٣٨ من زوايا مختلفة حيث كتب (دي خوبه الهولندي) عن قرامطه البحرين،

وألف عن الباكيين من ادعى أن حركة بابك الخرمى هى انتفاضه الشعب الأزربيجائى ضد الخلافة العباسية بينما هى ليست كذلك بل هى حركة هدم لما بناه الإسلام وتفتيت للصرح الذى أقامه الإسلام، يقول المؤرخ العباسى صاحب العيون والحذائق فى أخبار الحقائق: لم يكن فى الإسلام حادث أضر بالإسلام والمسلمين من ظهور ( بابك الخرمى ) بتلك المعالة التى تقرع منها القرامطة والباطنية.

• وفي روسيا خطط الماركسيين البلاشفه لأنفسهم طريق الثورة حتى في مواجهة الأديان وخاصة بعد أن أعلن ماركس في أبجدية الشيوعية أنه لا غنى عن شن أشد الحرب على تعاليم الدين وأوهامه وخزعبلاته ، ودعوة (لينين) إلى تنقيح الدين ليس بمهاجمة قصص القرآن بل بادعاء تفسير الدين وسيرة رجاله ومواعظهم وأحاديثهم بقالب اشتراكي فإذا قلنا أن محمداً ثائر يطلب الحق للفقراء فهذا تفسير اشتراكي .

وتركزت خطة الشيوعية في إعادة تفسير الدين الإسلامي تفسيرا

دقيقاً من زاوية الاشتراكية العلمية والتفسير المادى التاريخ ، ومن محاولات الاستشراق الشيوعى دعواه بأن حركات الانتقاض على الدولة الإسلامية هي حركات تحرر والإشادة بها حتى يفاخر شاعر عربي متمرد بأنه قرمطي ويحاول بعض الكتاب العرب الإشادة بحركة القرامطه التي قامت ضد نظام الدولة العباسية وامتدت إلى الكعبة فتحدث عنها كدعوة تقدمية تمثل اليسار الإسلامي (وألف أحدهم أطروحه حول إحدى هذه الجماعات) وهي البابكية حيث تناول بابك واعتناقه الخرمية المتطورة عن المزدكية ووصف حركة بابك الخرمي بانها حركة إصلاحية للتخلص من الإقطاع وأن المزدكيه استحوذت على أراضي الاستقراطية .

وحاول المؤلف الماركسى أن يظهر الحركة البابكية كأنها نتيجة صداع طبقى عنيف ، وعمل على إيقاع الخلاف والتناقض بين الإيرانيين والعرب وبين العروبه والإسلام وكشف عن مساعدة الإمبراطور الروماني لبابك في مهاجمة المسلمين للقضاء على الجيوش الإسلامية وتحطيم السياسة العربية الإسلامية.

وهى نظرة شعوبية قومية إقليمية فضلاً عن أنها نظرة ماركسية في التفسير التاريخي بالصنراع الطبقي ،

• • الصراع بين العرب والموالي :

وقد حرص المستشرقان فلوتن وفلهاورن في كتابيهما (السيادة المعربية والدولة العربية وستقوطها) إثارة مسالة الموالي من وجهة نظر مضلله.

فقد أشار كريمر وفان فلوتن في كتابه السيادة العربية والموالي إلى أن الفتح الإسلامي تحول إلى تسلط عربي ضد الشعوب الأعجمية فإن الفتح الإسلامي ما كاد يستقر ويمد جذوره إلى المناطق الشاسعة التي بلغها حتى استحال إلى عمل سياسي انشق بسببه المجتمع الإسلامي إلى طبقتين: طبقة السادة والولاة وقسم كبير من الرعية العربية ثم طبقة الموالي.

وهو ذلك الخليط من الشعوب الأعجمية المغلوبة ، فأما العرب فإنما خلقوا ليسودوا وأما غيرهم فإنما خلقوا لكسح الطرق وخرز الخفاف كما رعموا بأن المولى كان محتقراً في المجتمع فلا يخاطبه العربي بالكنية ولا يتبوأ أي منصب في الدولة .

وهذه الصورة لا أصل لها في الحقيقة ، إن إسناد أي طبيعة أو باعث إلى أمة من الأمم لا يصدق إلا بالاعتماد على بينات من الأحداث والوثائق المتعلقة بتك الأمة علمة أو بالغالبية العظمي فلا جرم أن تصد الأحداث الشادة والنادرة ولا تفسر إلا ضمن دائرتها الشادة أو النادرة وحدها .

إن هناك تناقضناً بين هذا التفسير الوافد وبين الأحداث التاريخية التي نعترض أن تكون غطاءً له ،

- لم يثبت أن كلمة الموالى في هذا العهد كانت خاصدة بالأعاجم
   دون العرب ، بل كانت تطلق على كثير من العرب كما تطلق على الأعاجم
   بناء على اسباب لا شنأن لها بالعجم أو العروبة .
- لم نجد في شيء من الوقائع التاريخية العائدة إلى عصر الخلافة الراشدة أو العصر الخلافة الراشدة أو العصر الأموى ما يدل على أن العرب عموماً أو غالبيتهم العظمى أو أي فئة كبيرة منهم كانت تحتقر العنصر الأعجمي أو تسعى

لإبعاد الأعاجم عن الوظائف النبيلة التي يجب ألا يتبوأها إلا المرب بل الذي رأيناه في هذا الصدد يقرر العكس تماماً.

فعطاء بن أبى رباح مولى تولى إفتاء مكة وكان الخليفة الأموى ينادى فى موسم الحج: لا يفتى فى الناس إلا عطاء وكان طاووس بن كيسان وهو فارسى لا يبالى أن يوبخ الخلفاء فى محل التذكر والإرشاد وكان واصل بن عطاء المعتزلى مولى لبني (فلان) وكان صدراً فى الأدب واللغة والعلم ولم ينكر فضله إنسان وهناك مئات الموالى كلهم كانوا يتمتعون بين العرب بالجاه والمكانه فى العصر الأموى ولم يثبت أن العرب نافقوا قائلين إن الموالى أنما خلقوا لفرز الخفاف ومسح الطرق.

ومن الحقائق التي لا تقبل الريب أنهم جميعاً كانو يقفون من هذا
 التأزر والتقدير المتبادل تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة: كلكم لأدم
 وأدم من تراب.

أما القضية الكبرى التى أثارها فان فلوتين فى كتاب السيادة العربية عن جوان الصالحين من الأعاجم أن ينكحوا نساء العرب فى الجنة فهذه جملة مردها إلى قصة أوردها المبرد فى الكامل مضعفاً ثبوتها عن رجل من أعراب البادية وقد جاء جوابها من صاحب القصة نفسها دليلاً على نقيض التحليل المزعوم فقد أجاز لنفسه أن يفسر الأعرابي الواحد من جفاة البادية بالناس كلهم كما أنه يتر الخبر عن مصدره وقطعه عن تتمته ليأخذ مظهر البحث الفقهي » .

ولقد واجه كثير من الباحثين المسلمين محاولة المستشرقين هذه في إطار خطتهم الرامية إلى إحداث نزاع حاد بين العرب والفرس والترك والبربر بتقديم صورة تمثل هذا الشرق العربي الإسلامي في حالة تطاحن على السلطة والسيادة ومحاولة خلق اتجاه عنصرى لتشويه دور العرب

والمسلمين الحضارى وكانت عملية فان فلوتن وفلها وزن خطوه على هذا الطريق فقد حاولا إظهار تاريخ القرن الأول الهجرى وكأنه صراع قوى بين العرب وسكان البلاد المفتوحة وقد تأثر بهذا التفسير كثير من المؤرخين العرب والمسلمين فطبقوه على مظاهر كثيرة من التاريخ العربى الإسلامي على مناهر كثيرة من التاريخ العربي الإسلامي على نحو ما فعل من كتب عن الحركة البابكية أو صورها في صورة انتفاضه قوميه إيرانية

والواقع أن هذا التفسير جرد الحركة البابكية من سياقها التاريخي الشيامل وحصرها في جانب واحد بالغ في إظهاره وأكد عليه متناسياً الجوانب الأخرى (فاروق عمر نورى) .

• وفي هذا الإطار قدم نبدلي جوزي: البابكية الإباحية ، والقرامطة الممارسة القتل والنهب (من الحركات الفكرية الإسلام) وسار مؤرخون عرب آخرون على طريق المذهب المادي في التفسير التاريخي مقلدين المستشرقين الماركسيين وقد تبين أن هذه المنظمات الباطنية قامت على أفكار إسرائيلية ومعتقدات وثنية وملفقات إغريقية ، وأن رجالها حاولوا قتل صلاح الدين ، وقد استحدث هذه المزاعم ماسنيون وكاثياتي وبرنارد لويس وكراوس وقدمها الماركسيون واليهود باقلام بندلي خوري ولوتسلى وإيفانوف .

ويقول دكتور حسن قاسم الفرير في دراسة عن الشعوبية: لقد غالى بعض المستشرقين ومن اتبع رأيهم من المؤرخين في مسالة الموالي وقد كان لابد أن يمر بعض الوقت لكي يندمج الموالي في التركيب الاجتماعي الجديد وقد دخل الكثيرون في الإسلام بعد اتساع الرقعة والواقع أن العرب هم الذين نظموا الموالي وشجعوهم على التفاعل والاندماج.

أما الاضطهاد الذي مارسية بعض الخلفاء وبعض سكان البلاد المفتوحة فقد وقع على المحكومين جميعاً، ولم يدرك هؤلاء المؤرخين بأن الاضطهاد الذي مارسة بعض الخلفاء وبعض الولاة شمل العرب والموالي، وإن كان بعض أصحاب هذا الرأى يوردون الأمثلة على سوء حالة الموالي فهي أمثلة شاذة وتدل على حالات استثنائية، ثم أن هناك عديداً من الأمثلة تدل على التعاون والامتزاج والاشتراك في السلطة.

جرت محاولات لتطويع مفاهيم القرآن والسنة لتساير المذهب
 الماركسي في تفسيره المادي للتاريخ .

بل لقد تجاسر أفراد للعمل على إخضاع الإسلام وقيمة للفكر الماركسي فزعموا أن النبي عَلِيَّةٍ هو مؤسس اليسار ومشرع مبادئه وأن أصحابه كانوا موزعين بين اليمين واليسار.

وهذه كلها محاولات لتزييف تاريخ الإسلام وتفسيره ماركسيا وخير ما يقال في هذا الصدد ما قاله الباحث (تريتون) حين قال إن صح في العقول أن التفسير المادي يمكن أن يكون صالحاً في تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان أسباب قيام الدول وسقوطها فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلاً ذريعاً حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات أقدامهم فلم يبق أمام الباحثين إلا أن ينظروا إلى التفسير الصحيح لهذه الظاهرة الفريدة فيرى أنها تقع في هذا الشرع الجديد ألا وهو الإسلام.

## تالنا ؛ نشوبه صورة أعلام الإسلام وأبطالهم ونزوبسر الوفائسي :

وقد كشف كثير من الباحثين أن هناك مخططاً مدروساً واع متامراً على التاريخ العربي المسلم - على حد تعبير الأستاذ احمد رشاد البقلي - أخذ على عاتقه تزوير الحقائق وتزييف الوجوه وتزيين كل وضيع ، ونحن من ورائه نلهث فنبلع الطعم ونجتر الكذب ونردد في غفلة ما يراد لنا أن نردد ومن ذلك فإن أبا ذر الغفاري خريج مدرسة القرآن والصحابي الزاهد إنما هو داعية اشتراكي ومنظر ثورة ، ومعاوية كاتب الوحي والصحابي الجليل وخائض أول معركة بحرية في سبيل الله هي « معركة الصواري » متآمر على الدولة الفتية ، وهارون الرشيد الحاج إلى بيت الله سنة والغازي في سبيل الله سنة والغازي المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ، الجواب هو ما ترى لا ما تسمع ) أسير الموى وخدين الكأس والجنس والمتمرغ في وحل الخطيئة قاتل البرامكة من أجل عشق جعفر الفارسي للأخت الهاشمية العربية .

- ولقد حاول المستشرقون أن يوجهوا الأنظار الى كتابين من أجل
   تزييف صور أعلام الإسلام هما (ألف ليلة) و (الأغاني).
- ومثهما أخذ المستشرقون هذه الصور التي رسومها لبعض أعلام الإسلام وخاصة الرشيد الذي صوروه غارقاً في اللهو والمجون وليس في كتب التاريخ الصحيحة أي إتهام لهذا الرجل ، بل لقد روى الطبرى في ترجمته أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً وأنه كان يصلي في اليوم والليلة مائة ركعة ، وأنه لم يكن يقطع في أمر من أمور المسلمين إلا بعد الرجوع إلى الصالحين من أهل العلم ، أما هذه الصورة المفتراة فإن أول من روج

لها في العصر الحديث جرجي زيدان وفيليب حتى وقد عرض هذه الصورة المزرية جرجي زيدان في رواياته التاريخية حتى أصبح اسمه مقترنا بالمجون والخمر على الرغم من أن ابن خلدون قد نبه في مقدمته إلى ذلك بقوله ( وما علمنا عليه من مغبة سوء فقد قام بمنصب الخلافة في الدين والعدالة وبما كان عليه من صحبة العلماء والأولياء ومحاورته الفضل بن عياض وابن السماك ومكاتبته سفيان التورى وبكائه من مواعظهم وما كان عليه من المحافظة على أوقات الصلاة » .

♦ كذلك فقد كثف المستشرقون الحملة على السلطان محمد الفاتح في محاولة لتشويه سبيرته النقية الظاهره فلفقوا له الاتهامات ومن ذلك ما أوردة المستشرق فرانز باننجر حين ألف كتابه عن السلطان محمد الفاتح وعصره وادعى أنه مات مسموماً وكان باننجر يقصد من هذا الادعاء أن يجر الرأى العام العالمي عامة والتركى خاصة إلى طرح مسألة موت الفاتح بالسم ومناقشتها ولما كان من المعروف (كما يقول الأستاذ محمد حرب عبد الحميد) أن السلطان محمد الفاتح – جرياً على العادة التركية في ذلك الزمان – قد أقام جامعاً فوق مقبرة بيرنطية فإن معنى تحليل وفاته أن يشمل ذلك حفراً يجر بالتالي إلى عملية تنقيب التربة ويمتد الأمر إلى المقبرة البيزنطية القديمة وبالتالي للي عملية تنقيب التربة ويمتد الأمر إلى بحكم قانون الآثار التركية إلى منطقة أثرية ومتحف وبالتالي لابد أن يغلق بحكم قانون الآثار التركية إلى منطقة أثرية ومتحف وبالتالي لابد أن يغلق تماماً أمام المصلين وتمنع منه الصلاة.

وقد كتب المؤرخ التركى شهاب الدين يكن الذي ذاع كتابه (قضية موت القاتح) وقد كذب فيه هذا الادعاء وأكد أن المؤرخين اتفقوا على أن موت محمد الفاتح كان نتيجة لإصابته بالنقرس وأثبت فشل زعم باننجر في مسائلة تسمم الفاتح وفضح نواياه وبذلك أوقفت مؤامرة تحويل جامعه

#### المشهور إلى منطقة أثرية ومتحف

• وهذاك محاولة لتصوير معركة بلاط الشهداء بأنها كانت معركة غذاتم ولذلك انهزم المسلمون وأنها كانت آخر معاركهم ، وكلا الأمرين خطأ في الحقيقة ، فموقعة بلاط الشهداء لم تكن معركة غذائم واسلاب ولم تكن أخر المعارك ، فقد شهد المؤرخون بأن هزيمة المسلمين أخرت دخول أوربا في الحضارة الإسلامية ثمانية قرون وأن المسلمين كسبوا بعد معركة بلاط الشهداء معارك حاسمة جعلتهم يفتحون الجزء الأعظم من الأرض الكبيرة فقد بلغوا مشارف باريس عندما حاصروا (سائس) التي لا تبعد عن عاصمة فرنسا سوى ١٦ ميلاً ورابطوا بالربوع الفرنسية ثلاثة قرون بأكملها بعد موقعة بلاط الشهداء ،

ومعنى هذا أن المسلمين بعد معركة بلاط الشهداء استمروا في الفتح إلى فرنسا وما وراء جبال البرانس ولم توقفهم معركة بلاط الشهداء إلا فترة قليلة عادوا بعدها إلى أداء مهمتهم التاريخية :

ومن ذلك قصة الخدعة المشهورة عندما خلع أبو موسى الأشعرى
 علياً وثبت عمروبن العاص معاوية ، هذه القصة الكاذبة التي ترددها كتب التاريخ الحديثة مع أنها غير صحيحة .

والصحيح كما أورده المؤرخون الثقات أن عبد الله بن سبأ ورجاله غيروا واقع الأمر ليلاً، وأثاروا الفتن حتى إذا طلع الصباح اشتبك المسلمون.

ومن هذا كان ذلك الدفاع الحاد عن اليهودي عبد الله بن سبأ الذي قام به الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى حين ادعى أن ابن سبأ شخصية غير تاريخية .

### يقول محمد على دوله في كتابه ( أبو موسى الأشعرى )

صورت كثير من كتب التاريخ مساله التحكيم بصورة يشوبها الكذب والمغالطات والأوهام والتى لا تتبت أمام النقد والتمحيص وزعمت تلك الكتب مزاعم منها أن حادثة التحكيم خدعه كبيرة فبعد أن اتفق الحكمان قام أبو موسى فخلع علياً ومعاوية والحق أن الأمر ليس كما صورة أولئك المؤرخون ولا يمكن الركون أبداً إلى الروايات الهزيلة التى أوردوها في هذا المجال والتى لا تثبت للنقد .

ولم يكن أبو موسى بالصورة التى صوره بها المؤرخون فقد كان من أعيان الصحابة ذا عقل كبير وفهم دقيق وبصر نافذ أما عمرو بن العاض فما كان بالرجل الذي يستعمل دهاءه لغير صالح المسلمين وما كان بالرجل الذي يغامر بمصلحة الإسلام والمسلمين ويستحل الكذب والمكر والخداع ليصل إلى أمره على حساب دينه وأمته ، أما قصة الخديعة فهى قصة متهافتة ، كشف زيقها للقاضى ابن العربى فى كتابه (العواصم من القواصم).

وقد تحاشى ابن حجر فى كتابه (الإصابة فى تمييز الصحابة) فى ترجمة أبى موسى وعمرو وعلى ومعاوية ذكر كلمة (الخديعة) فلم يذكرها أبداً مما يوحى بأنه لا يراها شبيئاً وقد رأى العذر لكلا الفريقين، وقال (كلامن الفريقين مجتهد).

• ولعل أخطر هذه المواقع كلها وأبعدها أثراً في الأزمات التي ألمت بالمسلمين: هو كشف حقيقة التحالف التتري الصليبي ضد الأمة الإسلامية ويكشف هذه الخطة الشيخ محمد الغزالي فيقول: إن خطة الحملة الصليبية المغولية وضعت في أوربا ونفذت في أسيا، والمؤرخون

الأوربيون يعرفون ذلك معرفة جيده ويصنفون هذه الأحداث الرهيبة تحت عنوان الحملة الصليبية المغولية (التتار) وقد لخص ذلك الأستاذ محمد على العتيق في كتابه (الغرب والشرق) معتمداً على المراجع الفرنسية وحدها ومتجاوزاً تفسير مؤرخينا في سرد الأحداث ،

قال: دعا لويس التاسع بعض رجال أمير المغول إلى فرنسا حيث فاوضهم في عقد اتفاق عسكرى ينص على قيام الطرفين بأعمال حربية واسعة ضد العرب والمسلمين ويكون دور المغول غزو العراق وتدمير بغداد والقضاء على الخلافة الإسلامية ويكون دور الصلبيين تعويق الجيش المصرى عن مساعدة إخوانه ، أي عزل الجيش المصرى عزلاً تاماً عن سائر البلاد العربية .

ومضى لويس فى سعيه لاستمالة المغول ولشحذ قواهم المدمرة الضرب الإسلام ففى ٢٧ / / ١٢٤٩ م أرسل أمير المغول هدايا فاخرة حملها إليه وفد يرأسه الراهب الدومنيكي (أندريه دى لونجيمو) وكان بين هذه الهدايا قطعة من الصليب المقدس وصور للعدراء ونماذج صغيرة لمجموعة من الكنائس.

والذي أطمع لويس التاسع في نجاح محاولته لتكوين جبهة مشتركة مع المغول هو ما كان للنصاري النسطوريين من نفوذ وهيمنه في امبراطورية جنكين خان ، إذ كانت سلطات الدولة في قبضتهم وأرفع المناصب في أيديهم ، يقول الأسقف دي سيسل : واشتهر هولاكو بميله للمسيحيين النساطرة ، وكانت حاشيته تضم عدداً كبيراً منهم ، كما كان قائده الأمير (كيتبوكا) مسيحياً نسطورياً وكذلك كانت الأميرة دوكس خاتون زوجة هولاكو مسيحية وقد أدت هذه الزوجة دوراً تفخر به الكنيسة

في تجنيب أوربا المسيحية أهوال الغزو التتاري وتحويله إلى بغداد والأمة الإسلامية ، كما أنه صدرت الأوامر منذ سقوط بغداد بتقتيل المسلمين وحدهم وعدم المساس بالمسيحيين أو التعرض لأموالهم .

ويصف الأستف دى سيسل حملة التتار على بنداد فيتول :

كانت صليبية بالمعنى الكامل هلل لها المسيحيون وارتقبوا الخلاص على يد هولاكو وقائده المسيحي (كيتبوكا<sup>(-)</sup>) الذي تعلق أصل الصليبيين بجيشه حتى يتحقق القضاء على الإسلام والعرب، وهو الهدف الذي فشلت الجيوش الصليبية في تحقيقه .

وقال التاريخ يصف سقوط بغداد: يأس الخليفة (المعتصم بالله) من عمل أي شيء فسار بنفسه وأولاده وحواشيه إلى معسكر هولاكو وارتقب مصيره وكذلك فعل الأعيان والوجهاء حتى إذا تكامل عقدهم أعمل التتار فيهم السيف وفتكوا بهم جميعاً، ثم بدأ إفناء الجماهير وعصف الردى بالشعب والشباب والرجال والنساء وسالت الدماء في الطرقات شاقة مجراها إلى الفرات الذي احمرت أمواجه من كثرة ما أزهق من أرواح، قدر بعض المؤرخين عددها بمليون وستمائه ألف نفس وظلت ريح الدماء تلف البلا البائس سئة أسابيع نهبت فيها القصور العامرة وخربت المساجد والمدارس والمكتبات وكما احمرت مياه النهر عدة أميال لغلبة الدم عليها اسبودت بعد ذلك لفداحه ما أحرق من مخطوطات ومؤلفات هي عليها اسبودت بعد ذلك لفداحه ما أحرق من مخطوطات ومؤلفات هي حصاد العقل المسلم قروناً عديده.

وهكذا انهار كل ما كان شامخاً وأتت القوضى على حضارة أثارت المشارق والمغارب هوى بها الهوى والمجون ودمرت أيام اللذة ما شادته روح التضحية والقداء.

<sup>(--)</sup> حفظ المؤرخون الإسلاميون اسم هذا القائد التتري حسب نطقهم « كتبغا » ،

والحق أن مصائر المدن الإسلامية الأخرى لم تكن أفضل من دار السلام (بغداد) إن ٩٠ في المائه من مبانيها وسكانها تلاشي وأمسى أثراً بعد عين مما جعل السيوطي يعبر عن هذه الماسي يقوله: حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوى الأخبار، وتاريخ ينسي التواريخ ونازلة تصغر كل نازلة لها وفادحة تطبق الأرض وتملاها بين الطول والعرض، وكان المفروض أن تلقي القاهرة ودمشق النهاية نفسها التي لقيتها بغداد ودمشق حسب الخطة الصليبية المرسومة بيد أن هزيمة التتار أمام الجيش المصرى في معركة (عين جالوت) ومقتل القائد المسيحي (كيتبوكا) ووقوع النزاع الدموى بين هولاكو المائل إلى المسيحيين وأخ آخر مائل إلى المسيحيين وأخ آخر مائل إلى المسيحيين وأخ آخر مائل إلى

لقد دفع المسلمون ثمناً فادحاً لمعاصيهم السياسية والاجتماعية ولخلودهم إلى الأرض وحبهم للدنيا وكان القرنان الهجريان السادس والسابع مسسرحاً لزلازل وبراكين هزت كيان الأمة وأمكنت الصليبيين والوثنيين من إهلاك الحرث والنسل ومن تخطاه الموت هام على وجهه لا يجد مأوى .

وكان الشعور العام أن الإسلام يجب أن يزول وأن أمته يجب أن تختفى ، ومع أن التتار في المشرق كانوا الأيدى المنفذة ، إلا أن المسلمين أحسوا من قبل ومن بعد أن أوربا هي التي ترسم وتشير وتعمل وتساعد وبقى هذا البلاء موصولاً أكثر من قرنين ، ولم يرتد أحد عن دينه رغم قسوة الهجوم فيما ولى القرن السابع وجاء القرن الثامن كان العنصر العربي يتراجع عن أماكن القيادة وكان الأتراك يأخذون الطريق إلى الأمام على أن العناصر التي تتكون منها الأمة الإسلامية كانت مثخنة بالجراح

فقد نجت من جريمة قلل عمد وشاءت الأقدار أن تبقى كى تثأر للزلاف المؤلفة التي بادت ،

وقد بلغ خلفاء بنى العباسى سبعاً وثلاثين خليفة لم يستحق الرئاسة منهم إلا عدد أصابع اليد كما قال دعبل: خليفة مات لم يحزن له أحد، وأخر قام لم يفرح به أحد، إلا أن سقوط الخلافة نفسها كان ذريعة إلى ضياع الإسلام كله وتطلع المسلمون إلى خلافة جديدة تواجه البابوات والكرادلة والمؤامرات الخفية والجلية ضد الإسلام – أمر مفهوم – ومن ثم رحب الجمهور بدولة العثمانيين وتلقفهم لراية الخلافة وتبعوها وهي منتصرة من دولة الروم الشرقية وتستعد للسيطرة على أوربا كلها.

وكانت المعاملة بالمثل هي القانون الذي سار بين المسلمين وخصومهم وما دام الصليبية بالمثلم ون وخصومهم وما دام الصليبيون من وراء سقوط بغداد فليتوجه المسلمون إلى القسطنطينية نفسها والبادي أظلم .

وقد استولى الأتراك على المدينة بعد حصار واختراق لم يعرف لهما نظير في تاريخ الحروب.

فسيقوط الخيلافة في بغداد تم وسط مذابح هائلة ، أما سيقوط القسطنطنية فلم يتجاوز القتلى فيه حدود ميدان القتال وحده والحملات الصليبية كان هدفها محودين وإبادة أتباعه جملة وتقصيلاً ،

إن مشكلة المشاكل عند اليهود والنصباري قديماً وحديثاً هي أنهم يروننا مبطلين غير جديرين بالحياة وتطبق الأحقاد على قلوبهم وعيونهم فيؤثرون عبدة الأصنام ومنكري الألوهيه بودهم وتحيتهم "١". هـ

وقد صور ابن تيمية هذا الموقف قبل اكثر من سبعة قرون حين

قال: لقد كان هناك تحالف (تترى - صليبى) ضد عالم الإسلام وكان هناك عجز عن مواجهة هذا التحدى المدمر في أغلب بلاد الإسلام (اليمن - الحجاز - إفريقية - المغرب الأقصى).

ولم يكن هناك سوى فرسان المماليك ممن علق الإسلام والمسلمون عليهم الآمال في مواجهة التحدى التترى الصليبي فكذلك وجبت نصرة المماليك ، إن عسكر المماليك هم كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة تظاهره عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه ، فهم المماليك من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي السيسة في قوله في الأحاديث المروية عنه ( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة).

ولم يتوقف تأمر البابوية ففى القرن السادس عشر الميلادى خططت البابوية للالتقاف حول العالم الإسلامي من المشرق ومحاصرته من أطرافه الشرقية ونجحت في هذا وساهمت البرتغال وأسبانيا في هذه الخطة ، يقول دكتور مصطفى رمضيان: إن الزحف الأوربي جاء ليحاول زلزلة العالم الإسلامي في الميادين السياسية والاقتصادية والعقائدية وبدأت هذه الدول تحكم سيطرتها على مقدرات بعض الدول الإسلامية .

وأنه على مدى سنوات متعددة تغلغات الامتيازات الأوربية فى البلاد الإسلامية لتشجيع الغزو الفكرى الغربى الذى كان كل همه لا يزال تمزيق وحدة الفكر الإسلامي لتظهر الاحتكارات الغربية فى دول إسلامية متعددة ومن هنا كانت أهمية الدعوات التي تدعو إلى وحدة المسلمين ، إن الاستعمار واجه الدول الإسلامية وعاملها دائماً باستراتيجية موحدة

استطاعت أن تكبلنا بأوضاع جديدة ترمى إلى تمزيق العملاق الإسلامي الكبيس الرابض وسط العالم القديم من حدود الصين إلى المحيط الأطلسي ».

وهكذا فإن المؤامرة لم تتوقف.

do

### رابعاً: كنابات قص السيرة المعاصرة

ثم كانت ظاهرة كتابة السيرة النبوية على الطريقة الغربية الحديثة وما كتبه هيكل وطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم .

وقد ظهرت هذه الكتابات في مرحلة سيطرة الفكر العلماني فأذكر هيكل الإسراء بالروح والجسد ووصف العقاد الذبي بالعبقرية أما طه حسين فقد ذهب إلى إدخال الأساطير إلى السيرة الذبوية في محاولة لخلق (ميثولوجيا) إسلامية على النحو الذي عرفته كتابات المسيحية في الغرب،

وقد علق الدكتور محمد حسين هيكل على كتاب على هامش السيرة الدكتور طه حسين فقال:

إنه يدعو إلى ميثولوجيا إسلامية لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شئن الإسلام ونبيه وقد كانت هي غاية الاساطير التي وضعت في الأديان الأخرى ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحين الدينين في جميع العصور بتطهير المقائد من تلك الأوهام.

وقد أخذت على الدكتور محمد حسين هيكل بعض الأخطاء في كتابه عن الصديق أبي بكر حيث أورد عبارة (ورقابة صاحب القرآن أعظم من كل رقابة) وقد أحدثت هذه العبارة بلبلة شديدة في امتحانات نهاية العام حيث كان الكتاب مقرراً على الطلبة لدراسته.

وكان السؤال: من المقصود بعبارة صاحب القرآن؟ (والمقصود بهذه العبارة كما يقول الدكتور هيكل: هو من أوجاه إلى رسوله (أي الله

سبحانه وتعالى) والصناحب كما يقهم من مدلول العبارة هو مالك الشيء فصاحب القرآن معناها مالك الشيء فصاحب القرآن معناها مالك القرآن والقرآن كما يعلم كلام الله غير مخلوق وكلام الله صفة أزليه وجوديه قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت.

وعبارة هيكل تجعل العلاقة بين الله وكلامه القرآن ، علاقة المالك بملكه وترتب على ذلك تنائية تؤدى إلى المغايرة لأن المالك غير المملوك ، هكذا يقول محمد أبو الحسن موجه اللغة العربية وبذلك تكون صفة الله حنارك وتعالى - مغايرة لذات الله ومن يقل بالمغايرة بين الذات والصفة ليس من ديننا في شيء ، إن الدكتور هيكل كان رجلاً علمانياً لم تفارقه علمانيته في مؤلفاته الدينية وقد ظهرت واضحة في عدة مواطن من كتاب (أبو بكر الصديق) ،

ولقد كان من خطأه أن كتب في مقدمة حياة محمد ، أنه يكتب السيرة على الطريقة العلمية الحديثة وقد رد عليه الشيخ محمد مصطفى المراغى شبيخ الأزهر في مقدمة الكتاب بأن هذه الطريقة في الحقيقة طريقة المسلمين التي قدموها إلى الغرب ونسيها المسلمون حتى جاء الدكتور هيكل ينسبها إليهم وهي ملك للمسلمين .

 ومن خلال هذه الكتابات ما يسمى فكرة السبعة ألاف عام وفكرة التراب الوطئي وكلاهما من الأوهام التي وضعت لتثبت قواعد الإقليميات والانعزال عن الرابطة الإسلامية وهي التي حجبت مفهوم الوحدة الإسلامية الجامعة .

إن قصة السبعة الاف عام هذه من الأوهام والخرافات التي ابتكرها دعاة الإقليمية والاعتزاز بالفرعونية أما أمام البحث العلمي الصحيح فإنها لا تعني شيئاً حقيقياً فأين وحدة التاريخ أو وحدة الثقافة المتصلة سبعة الاف عام ؟ لا اللغة واحدة ولا الدين واحد ولا القيم ظل مفهومها ثابتاً ،

وإنما كل شنىء قد تغير بالاسلام وبقى شىء واحد هو الحنيفية السمحاء دين إبراهيم وهذه لا تمثل مصر وحدها ولكنها تمثل هذه المنطقة كلها التي تحرك فيها إبراهيم عليه السلام وأبنائه من بعده ورقع عليها علم التوحيد الخالص .

فلماذا هذه العودة الموبوءة إلى ترديد ألفاظ أمثال حورس وأبيس
 وأتون مما كان يكتب قبل خمسين عاماً.

إن فكرة السبعة آلاف عام هي أسطورة فارغة بعد أن وضع الإسلام قاعدة الانقطاع الحضاري وتبين أن كل ما كان قبل الإسلام هو تمهيد للإسسلام ، كذلك فإن فكرة (التراب الوطني) هي من دعوات الإقليمية والعنصرية وهي قضية دخيلة ووافدة وجزئية ، وما كانت أبدأ موضع نظر أو تقدير المصلحين أو المفكرين والباحثين ، إلا في هذه المراحل التي يحدث فيها التحدي الاستعماري ولكنها في الحقيقة ليست زاداً معطياً يمكن أن يشكل فلسفة بناء اجتماعي ضخم على النحو الذي يحاولون أن يصوروها به .

• ولقد عمد الاستعمار والنفوذ الأجنبي من أجل نقل الحملة على الدولة العثمانية والمماليك إلى البلاد الإسلامية كرهاً لهماً وحقداً على هاتين القوتين اللتين حمتا الإسلام من الغزو وخلصتا بلاد المسلمين من الحملات الصليبية وغيرها . هذه الخطة الحاقده هي محاولة إحياء بعض كتب التاريخ المصري الإقليمية التي كتبها ابن اباس وابن تغرى بردى والمقريزي وبعض المؤرخين في مرحلة الضعف ومن ثم فقد دفعت بعض والمتريزي وبعض المؤرخين في مرحلة الضعف ومن ثم فقد دفعت بعض الباحثين إلى إحياء كتب هؤلاء المؤرخين وإنفاق الجهد الكبير في هذا السندد وقد حاول الاستشراق أن بذيع هذه الكتابات حتى تصبح على السنة أقلام المغربين في حملة شديدة تهدم بطولة الماليك والعثمانيين ونجد

الأستاذ محد عبد الله عنان من أشد المؤرخين تأثّراً بهم ، على النحو الذي عُرف عن الكارهين للوجه العربي والوجه الإسلامي لمصر .

إن مهاجمة العثمانيين والمماليك هي خطة مسمومة من خطط النفوذ الغربي ومعلم من معالم الاستشراق ترمى إلى تسميم الآبار حتى تظل الفجوة قائمة بين عناصر الأمة الإسلامية التي ألح عليها النفوذ الأجنبي لهدم الوحدة الإسلامية التي أقامتها الدولة العثمانية أكثر من أربعمائة عام ولإسقاط الخلافة الإسلامية ولإلغاء مفهوم الجهاد الذي عرفه المسلمون وما قاموا به حين وصلوا بقواتهم الظافرة إلى أسوار فيينا في قلب أوربا مرتين بعد أن وصلوا من ناحية الأندلس قبل ذلك إلى نهر اللوار .

لقد عرف النفوذ الغربى أن مدخله الأساسى لهدم الوحدة الإسلاميه هو إسقاط الدولة العثمانية وهزيمتها وهو المخطط الذي استمر الغرب بحقده وتعصبة في تغذيته أكثر من مائتي عام بهدف تدمير الرابطة التي أقامتها الدولة العثمانية .

إن دعاة القوميات الذين أنشاتهم القوى الأجنبية وغذتهم بالأحقاد تحو الوحدة الإسلامية هم الذين لا يتوقفون عن الهجوم على الدولة الإسلامية والمماليك وهوسلاح ما يزال مشهراً بأيدي أعداء الإسلام وخصوم الخلافة والنظام الإسلامي يخفون وراءه كلمات براقة عن الإسلام لا تخدع أحداً، وفيهم من هم دعاة لأحزاب قامت على عداوة الإسلام أساساً واحتوى عناصر من الفرقة الحاقدة التي جددت نظريات قديمة بائدة، وهي لا تريد أن يقوم كيان إسلامي جامع لأنه يقضي على نفوذها الذي امتلكته بالاغتصاب والسرقة والخداع وبالولاء للقوى الأجنبية التي تريدها قائمة حتى يمكن لها تمزيق الجبهة الإسلامية.

## خامساً: النفسير الإسلامي للتاريخ

يتمثل التفسير الإسلامي للتاريخ في عدة عناصر أساسية :

أولاً: قدم القرآن الكريم للمسلمين مفهوم فلسفة التاريخ وأهميته وعبرته حين تحدث عن الأمم الغابرة ، وحين وضع سنن قبيام الأمم والحضارات وسقوطها ،

﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان
 عاقبة المكذبين ﴾ .

﴿ أَوْ لَمْ يَهِدَ لَهُمْ كُمَا أَهْلَكُنَا مَنْ قَبِلَهُمْ مَنْ القَّرُونَ يَمَشَّونَ فَيُ مَسَاكُنَهُمْ إِنْ قَيَ ذَلِكَ لَايَاتَ أَقَالًا يَسْمَعُونَ ﴾ . مساكنهم إِنْ قَي ذلك لآيات أقالًا يسمعون ﴾ .

﴿ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ﴾ .

﴿ قُلْ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانْ عَاقَبَةَ الذَّيْنُ مِنْ قَبِلُ كَانْ أَكْثُرُهُمْ مِشْرِكِينَ ﴾ .

(بيور: يوسف وآل عمران والسجدة وق والقصيص والروم) وهي في مجموعها قدعو المسلمين إلى:

- السير في الأرض والنظر في مصير الأمم السابقة وأخذ العبرة.
- الاعتبار بأن هلاك هذه الأمم كان نتيجة خروجها على منهج الله وإسرافها في الترف والفساد.
- إهلاك هذه الأمم التي كانت أشد قوة من العرب وقد أثاروا

الأرض وعمروها وجاعتهم البينات فأعرضوا عنها.

- على الإنسان أن يلتمس العيرة ويسدد حاضره ويحرره من العوامل التي كانت مصدراً لسقوط الأمم وأهمها الظلم والفساد والائحراف.
- دعوة الإسلام الناس إلى التماس وسائل التغيير وأنه لا يمكن تغيير الأمة إلا بتغيير الأنفس .

﴿ إِنْ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾

التحرر من الغفلة والاستعداد مع اليقظة والمرابطة والحفاظ على
 الأسلحة بعد إعدادها (إسماعيل كيلاني).

**Æ**D

ثانياً: التفسير الإسلامي التاريخ: نظرة كلية تشمل الناحيتين المادية والمعنوية معاً بينما تلتزم كل من النظرة الغربية والماركسية بالجانب المادي فقط الذي يتمثل في (التفسير المادي التاريخ) ومفهوم الإسلام يتلخص في أن الأمم التي تخرج على منهج الله لابد أن تدمر ، وأن الدين محرر للأمم روحياً واجتماعياً وأنه يستهدف إقامة مجتمع لا طبقي تسوده المودة والعدالة التي تتاصل في النفوس على قاعدة من القيم الروحية والخلقية .

قال ولفرد كانتول سميث: إن النظام الإسلامي هو أجدى وأرسخ تجربة تمت لتحقيق العدالة بين الناس ، وإن هناك فرقاً واضحاً بين الإسلام والماركسية ألا وهو أن الإسلام يرى لكل حدث دنيوي مغزيين ويقيسه بمعيارين: أحدهما وقتي أو دنيوي والآخر أبدي أو أخروي ،

وقد تأكد أن دراسة ماركس وإنجلز للأديان وتطورها كانت سطحية وغير شاملة ومن هنا نظر إلى الدين كمعوق للتغير الاجتماعي وغاب عنهما أن الأنبياء لم يكونوا بسحرة ولا بتجار شعوذة ومن هنا كان على المسلمين أن يقولوا:

لا لصراع الطبقات ، ولا للحتمية التاريخية .

**ثالثاً** : التفسير الماركسي للتاريخ الإسلامي يقع في أخطاء خطيرة :

قمن أي السبل يمكن أن يدخل العامل المادي في تفسير ما احتمل أولئك الأشراف من قريش والسادات من مصد ، في سبيل عقيدتهم ؟ فالرسول لم يكن ذا مال يرجونه ولا كان على الأفق المكي وقتئذ بادرة تمنيهم بالغنى أو الغنيمة ، عوضا عما أنفقوا من أموالهم وما كسبوه من تجارتهم وتركوا من ديارهم والإسلام كلفهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم ومجاهدة ما كانوا عليه من سرف وترف .

● ومن أوائل عصر المبعث - كما تقول الدكتورة بنت الشاطئ - غض المشركون الوثنيون من قدر رسول الله أن لم يكن ذا مال وبنين وليس بين أيدينا من أصول المصادر للسيرة وتاريخ عصر المبعث إن أحداً من المسلمين والذين معهم الشعب من الهاشميين شارك في السعي إلى نقض الصحيفة بل صبروا واحتسبوا عند الله ما لقوا في سبيله من الأذى طوال العهد المكي الذي امتد ثلاثة عشر سنة ولم يؤذن فيها للمسلمين بقتال ابتلاءً لهم وتمحيصاً واستصفاء لجند الله المخلصين.

ولقد استجاب المستضعفون الإنسلام وهم يتوقعون ما يلقونه في سبيل الله من تعذيب وشهادة خلافاً للتفسير المادي الذي يقول بإسلامهم

لجرد الرغبة في الخلاص من غل الرق.

رابعاً: يقرر الإسلام أن الإنسان هو الكائن المستخلف في هذه الأرض والذي ينفذ قدر الله - تبارك وتعالى - من خلال نشاطه وحركته فالإنسان ومن ورائه قدر الله - تبارك وتعالى - هو المؤثر الأول في خط سير التاريخ وفي الأطوار التي تتقلب فيها الحياة والذي يجعل كل تغير وكل تطور إنما يبدأ من إرادة الإنسان ثم يتخذ طريقة للتحقيق في عالم الواقع ،

ولما كان التاريخ تعبيراً عن المشيئة الإلهية فإن أي حركة تاريخية هي نتاج لقاء فاعل بين الله - تبارك وتعالى - والإنسان والطبيعة بما في ذلك الزمن وقد جعل الله - تبارك وتعالى - للإنسان مشق مختار فيه ليبتلي في عمله ويكون عليه الحساب والجزاء فعلى الإنسان أن يوائم بين حركة حياته وبين حركة الكون فيسلم نفسه ووجهة لله - تبارك وتعالى - وفق الطريق المستقيم بعيداً عن الغلو والتقصيير في ضوء الالتزام الأخلاقي والمسئولية الفردية والجزاء الأخروي .

خامساً: تسير حركة التاريخ طبقاً للقوانين الإلهية فخلق الإنسان واستخلافه في الأرض يهدف لغاية محددة هي عبادة الله - تبارك وتعالى - والحركة المستمرة تسعى للوصول إلى غاية محددة أيضاً (ليهلك من هلك عن بينه ويحي من حي عن بينه)،

وقد حدد القرآن الكريم دور الفرد وأنه محاسب مسئول عن عمله والجماعة التي يحكمها نظام معين مسئولة أيضاً.

(تأسرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وتتمثل سنن الله – ثبارك وتعالى – فيما يتصل بالحركة الدافعة للتاريخ البشري إلى

مساره منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد صور القرآن الكريم هذه الحركة فالله – تبارك وتعالى – خلق المادة والروح ويتمثل تعانق هذين العنصرين في خلق آدم ويتحرك الإنسان في داخل الزمن المخلوق من الله مع تدخل الله – تبارك وتعالى – في دفع هذه الحركة باستمرار ( وهو معكم أينما كنتم ) وهى معية لا تعني حلولاً ولا اتحاداً .

وقد ورد مصطلح سنة الله في القرآن في غير موضع.

(ولن تجد لسنة الله تبديلاً) (ولن تجد لسنة الله تحويلاً) وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القوائين الثابتة في حديثه عن الأمم السابقة ومانزل بهم من جراء عصيانهم رسلهم وهو الهلاك الدنيوي والعذاب الأخروى وإن اختلفت وسائل الهلاك (أغرقوا ، أخذتهم الصيحة ، أهلكوا بريح صرصرعاتية) هذه سنة الله في العقاب لمن أعرضوا وهذاك سنة الله في العطاء (فقلنا استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً) ، (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم).

سادساً: قرر القرآن الكريم قانون إهلاك الأمم وحدد ذلك في وضوح كامل ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ﴾ سورة موسى.

- والهلك يراد به أن يتم عن بينه كي يعتبر الذين بعدهم بما جرى للسابقين كي تتجدد الحياة . (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة).
- إن بلوغ أقصى القوة والتمكين في الأرض لا يحول دون الهلاك
   ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعاً ﴾.

﴿ أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرى مكناهم في الأرض ﴾ ، ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً ﴾ وهكذا تسقط الحضارة يوم يخالف أهلها السنن الكونية وكذلك الأمم والجماعات البشرية إذا انحرفت عن السنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان .

والقرآن الكريم هو الذي هدى المؤرخين إلى هذه الحقيقة وفسرتها السنة الشريفة ويظل التفسير الإسلامي هو المنهج الصحيح مهما قدم المؤرخون الغربيون من مذاهب مثالية أو مادية ، ذلك أن هذه المناهج تغفل عن البعد الغيبي للأحداث حيث تعتمد على قوة الطبيعة المادية دون أن تعرف الحقيقة التي يقررها التفسير الإسلامي للتاريخ وهو أن هناك ثلاث عناصر أساسية :

- علم الله ومشيئته ،
- إرادة الإنسان وحركتة.
  - 🗷 المادة الشام.

ودور الإنسان في هذه المواقف وارد ولكن الحرية الإنسانية هي جزء من إرادة الله - تبارك وتعالى - في خلق الأفعال والحوادث ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ﴾ فالإنسان مستخلف في الأرض من أجل أداء دوره في بناء المجتمع الرباني وحماية البيضة بالمرابطة في الثغور والقدة على الردع ،

وقد سخر الله - تبارك وتعالى - القوى المادية للإنسان ليكون في خدمة المقصد الأسمى وأن تكون حركته (ربانية) في سبيل إقامة منهج

الله لا من أجل الاستعلاء الفردي.

وقد جاءت قدرة الإنسان على التغيير في مواجهة مفهوم الجبرية أو الحتمية الذي تمثله الحضارة الحديثة :

ومفهوم الدفع في الإسالام يختلف عن مفهوم الصداع ، ففي الإسلام تتلاقى الأجيال وتتلاقى العناصد ولا يقر الإسلام مفهوم الصراع الطبقي ولا صراع الأجيال .

وياتي سقوط الدول والحضارة نتيجة الغفلة أو الوهن أو الفتور عن الاستمساك بمنهج الله والاستسلام للترف والزمن الوهمي فالإنسان المسلم مطالب يرفض اليأس والهزيمة والاستمساك الدائم بمنهج الله ﴿فاستمسك بالذي أوحى إليك ﴾ .

والهزيمة تأتي من التناقض بين القول والفعل ، ومن الترف ، ومن فقدان القيم الأخلاقية ، ومن العزوف عن الجهاد والمرابطة في الثغور.

سابعاً (الحتمية): أما النظرة الغربية فهى في مجموعها وفي تنوعها فاسدة وناقصة وقاصرة فهى تقوم على أن التاريخ مسير بالعوامل المادية والاقتصادية وهو سلسلة من الأفعال وردود الأفعال المادية حتى أن العظماء الذين ظهروا على مر التاريخ لم يكونوا سوى نتاج لعوامل مادية رفعتهم إلى أن يكونوا هم أيضاً عبارة عن ردود أفعال لتلك العوامل الاقتصادية (دكتور محمود محمد سلامة).

وفكرة الحثمية التاريخية وفكرة المادية التاريخية قد أثبتت الأحداث عجزهما عن التفسير الصحيح وتأكد أن هناك تصرفاً دائماً لله – تبارك وتعالى – خارج نطاق القوانين الثابتة . وقد قام التفسير الإسلامي للتاريخ على أساس الرحمة لا الصراع وإن صراط الله - تبارك وتعالى - المستقيم هو الوسط الذي يحقق الوحدة وحوله السبيل الشتى التي يؤدي سلوكها إلى الصراع والنضاد (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر) وقصد السبيل بين الغلو والتقصير والجائر هو غير المغالي أو المقصر.

ويوجد الصراع حين الانحراف عن سنة الله - تبارك وتعالى - وعن الإيمان بجعل الحياة طريقاً إلى الوحدة والتعاون.

( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شعاق ) والذين يعتمدون على قدراتهم يواجهون الصراع ويتحقق الاستقرار داخل الإنسان والمجتمعات عندما يكون السلوك الإنساني الاجتماعي محققاً للتوازن والاستقرار .

يقول أحد الباحثين: لو صبح أن الإنسان مسوق بالقوانين الحتمية وخاضع لها تماماً، مثل النبات والحيوان لكان التاريخ علماً مطرد الأحكام يمكن التنبؤ بما يقع فيه من أحداث، ولو صبح أن الإنسان حر غير مقيد بصنع تاريخه بنفسه لكان إلها يفعل ما يشاء ولما وجدنا أي عائق يقف أمام رغباته، والإسلام لا يقر الحتمية ولا يقر الجبرية ولا يقر الصراع ولا يقر الجدلية فهذه كلها نظريات فلسفية ضالة نشأت في ظل مفهوم ناقص هو المفهوم المادي القائم على إنكار الإنسان للتوجيه الرباني وإنكاره لعالم الغيب وإنكاره لإرادة الله — تبارك وتعالى — العليا التي أعطت الإنسان هذا القدر من الإرادة الفردية.

ومن هذا فبإن التفسير الإسلامي للتاريخ في ضوء القرآن الكريم يقوم على ثلاثة عوامل أساسية ،

- سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل ولا تتحول في الكون وهي التي شرعها للإنسان لتهتدي إلى الصراط المستقيم وتنسجم مع نواميس الكون :
- إرادة الله تبارك وتعالى المطلقة التي وضعت النواميس
   والقوانين وهي القادرة على خرقها مثلما شاعت .
- ا و المنالات الأنبياء التي بعثها الله تبارك وتعالى للقل المجتمعات من التخلف إلى الحضارة .
- مهمة الخلافة التي استخلف بها الإنسان وما يتصل به من مسئولية والتزام وجهاد وتدافع لإظهار الحق على الباطل.

#### قامناً: فساد الجدلية

إن أخطر الأباطيل التي فرضت على الفكر الإسلامي هي فكرة الجدلية Dealactic ، يقول باحث إسلامي في هذا الصدد ؛ لقد ظن البعض حين معالجة التاريخ أنه عبارة عن صراع جدلي لا راد لحتميته ، وقد تبنت فكرة الصراع الجدلي على أنه مسلمة تاريخية وقانون مجمع عليه ، وهو ليس كذلك في الحقيقة إنما هو أمر يؤدي إلى اختلاط الفهم ويضطر صاحبه إلى إدخال معاني القرآن في الخلق والكون والحياة في إطارها الضيق فيتعسف استخدام ألفاظ الجهاد والفتنة والابتلاء ودفع الله الناس والاختلاف لأن هناك فرقا هائلا بين الاختلاف والتناقض وبين الجهاد فالصراع ليس تقدماً باستمرار وإنما يؤدي إلى نكسة .

وبعد فمنذ ظهر الإسلام على هذه الأرض فقد استطاع ببساطته وملائمته للفطرة ووضوح حقائقه أن يغير مجرى التاريخ وأن يعيد رسم خريطة العالم وأن يقيم حضارة لها طابع خاص مختلف عن الحضارات التي سبقته ، فقد قام الإسلام في هذه المنطقة التي كانت مرتعاً خصباً للفكر الوثني خلال ألف عام (اليونان والرومان والفراعنة والفرس) واستطاع اكتساح الأديان واللغات ، ويقرر الإسلام وجه التاريخ بوحدة الأديان في وجهتها إلى الدعوة إلى توحيد الله – تبارك وتعالى – ، ووحدة الحياة من حيث كونها مشروعاً إلهياً ونظاماً سماوياً ينبغي أن يكون مؤدياً إلى غاية واحدة .

فهذاك خيط عام ينتظم الأديان السماوية كما ينتظم السمط الحياب المتناثرة فقد كان الأنبياء والرسل قمماً بشرية طويت على أيديهم صفحات تاريخية ونشرت صفحات أخرى ،

وفي الإسلام تقوم العلاقة بين الكون ومعه الإنسان وبين الله - تبارك وتعالى - على أساس علاقة مخلوق بخالق ذي سيطرة كاملة شاملة وفي كل ملكه ، ففي كل طاقة وفي كل عضو من الكيان الإنسائي شاهد ناطق بهذه العبودية ، وهي عبودية لا تفقد الإنسان مقوماته الذاتية ولا إرادته الحرة التي هي منحة من الله - تبارك وتعالى - فالإنسان يصنع تاريخه بحكم الدور الإيمائي الذي يقوم به حيث يستعمل في صنع ذلك طاقاته وملكاته التي هي من صنع الله - تبارك وتعالى - ،

وهكذا تتميز نظرة الإسلام إلى التاريخ بواقعيتها وشمولها واختلافها عن سائر النظريات الأخرى ويختلف عن نظرية وحدة الوجود (يمعنى أن الله والعالم والإنسسان شيئ واحد) أو نظرية الحلول (حلول

الله في الكون والإنسسان) أو نظرية وحدة المصدر التي تقضي بوجود حقيقة واحدة وتلغي الوجود الشخصي الفردي للظواهر.

وهي بهذا تختلف عن نظرية الفلسفة المادية والتفسير المادي والطبيعي للتاريخ : هذا التفسير الذي يقوم على أساس أن وقائع التاريخ أفعال وردود أفعال متبادلة بين أفراد الإنسان أو الأمم في عالم أرضي مغلق هو كل ما يوجد ولا يوجد وراءه أي قوة أخرى مع استبعاد أي مبدأ روحي أو إلهي أو عالم غيب .

وبذلك يتعارض معارضة تامة مع مفهوم التفسير المادي أو التصور الماركسي أو الشييوعي الذي يقول بأن الناس وحدهم هم الصناع المحقيقين للتاريخ وخاصة الطبقة الكادحة ، وأن الضرورة والمتمية التاريخية لا يمكن أن تتخلف ،

والواقع أن نظرية الضرورة أو الحتمية التاريخية ليست سوى وضع إنساني أملاه الإلف والعادة .

وقد أكدت وقائع التاريخ فساد هذه النظرية وخطأها وفساد مقولة أن التاريخ يطبق لمبدأي الضرورة والتناقض اللذين لا مكان فيهما لأي عنصر غير إنساني:

والواقع أن قدرة الله - تبارك وتعالى - هي فوق إرادة الأفراد والأمراد والأمراد والأمراد والأمراد والأمراد والأمم وولاية الله للمخلصين من عباده حقيقة قائمة .

وإن حركة التاريخ هي تحقيق لإرادة الله – تبارك وتعالى – في قيام المجتمع الرباني الصحيح .

القصالاتاني فتر

الافتراك الأوات

أنورالجندى

بين الدكمة - من . ب (٥ - ١٧٤١١) شيرا النبعة / مصر - ت. وقاكس ١٧٤٠١٠

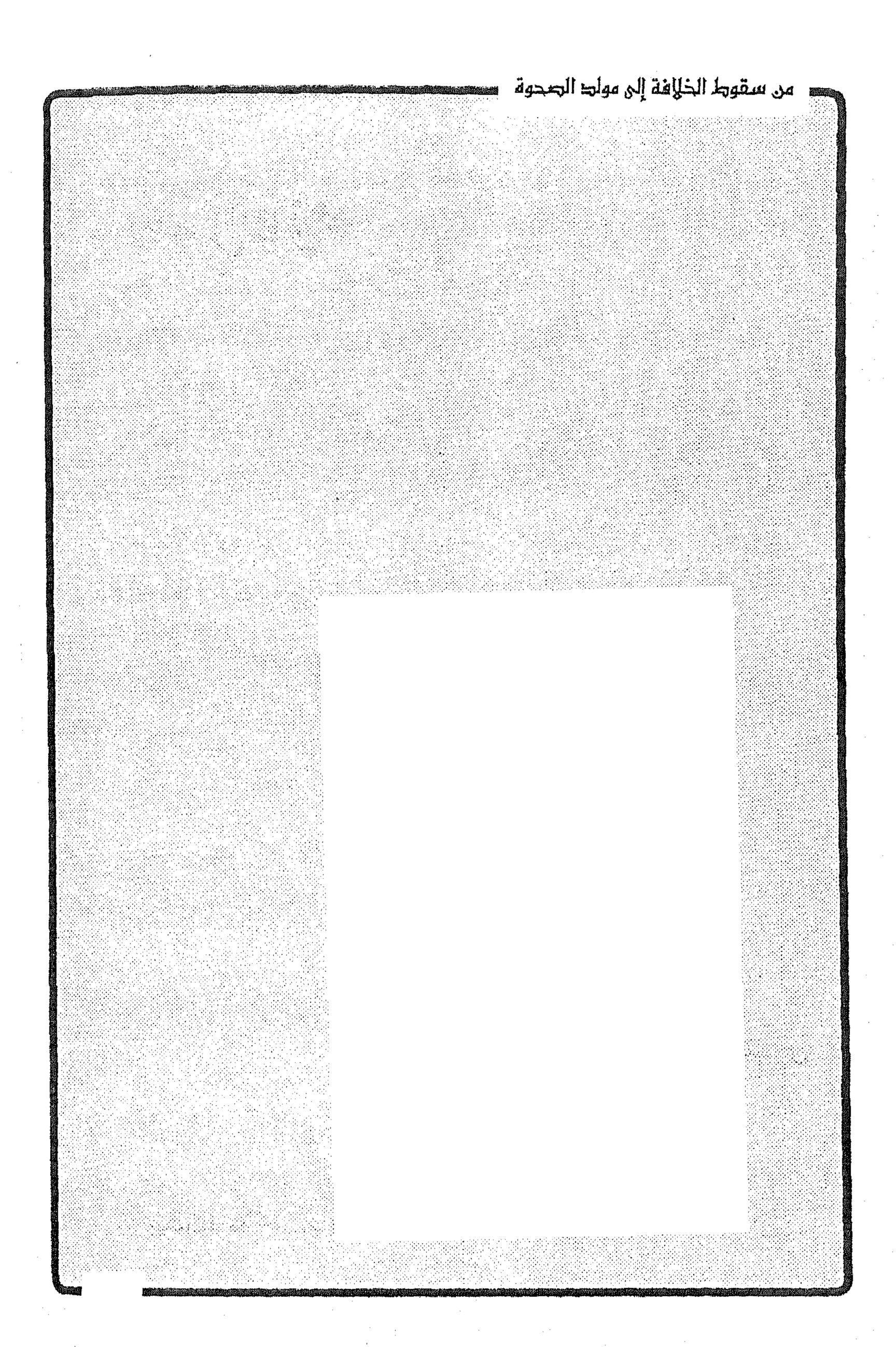

من أخطر ما اتصل باللغة العربية أن اختارها الحق الناس - تبارك وتعالى - وعاء لكتابة الخاتم القرآن الكريم الذي نزل على خاتم رسله محمد على ، ولقد كان هذا التحدي خطيرا خطيرا على اللغة العربية وعلى المسلمين أيضاً فلولا أن نزل بها القرآن لكانت لغة من اللغات التي تخضع لقوانين تغاير العصور والبيئات وتداول العاميات ولو لم ينزل بها القرآن الكريم ما كانت لتواجه هذه المؤامرات المتوالية التي ترمي إلى الفصل بينها وبين القرآن الكريم ،

فاللغة العربية الفحصى - لأنها لغة القرآن - أصبحت هدفاً من أخطر أهداف الحرب المعلنة على الإسلام في طموح إلى فصل البيان العربي المعاصر عن بيان القرآن على نحو يجعل من نتائجه قراءة القرآن بعد مائة عام بقاموس ، حيث يظنون أن العاميات واللهجات سوف تسيطر فتدخل اللغة العربية إلى المتحف كما دخلت اللغة اللاتينية ومن هنا تجرى عمليات الحرب المعلنة والخفية على النحو وعلى البلاغة وعلى عمود الشعر ، والدعوة إلى ما يسمى باللغة الوسطى التى نادى بها توفيق الحكيم من أجل نصرة العامية وإضعاف الفصحى .

ولقد وضع المستشرقون وأتباعهم من العلمانيين والمغربين عدداً من الأبحاث والمحاولات في هذا الصدد كان آخرها كتاب الدكتور لويس عوض (مدخل إلى اللغة العربية) الذي يتسلل رأساً ليهاجم عقيدة التوحيد ويخادع في رد بعض الألفاظ إلى اللغات القديمة من أجل إثارة الشبهات حولها ،

إن الهدف ليس هو تطوير العامية حتى تقترب من الفصحى ولكن العكس ، فأصحاب هذه الدعوة المريبة يطمعون في تحطيم القوانين

والأصول التي صائت اللغة خلال خمسة عشر قرناً أو يزيد ، فإذا أمكن التحلل من هذه القوانين والأصول التي صائت لغتنا خلال هذه القرون المتطاولة كان من نتيجة ذلك تبلبل الألسنة وتوسيع رقعة الاختلاف بين الأقطار العربية حتى تصبح عربية الغد شيئاً يختلف كل الاختلاف عن عربية القرن الأول أو عربية اليوم وتصبح قراءة القرآن الكريم والتراث العربي كله أمراً متعذراً على غير المتخصصين من دارسي الآثار ومفسري الطلاسم .

ذلك أن النفوذ الأجنبي يري أن القضاء على اللغة العربية المصحى هو قضاء على أكبر مقومات الوحدة الإسلامية والتضاهن العربي وهو جرى وراء حكم تصير فيه الفصحي إلى ما صارت إليه لغات الغرب، وأن تصبح اللهجات المحلية في أقطار العالم الإسلامي لغات مستقلة لها أدبها وثقافتها.

وقد أكدت خطط كثيرة هذه الغاية التي تتمثل في محاولات النفوذ الأجنبي مقاومة نمو اللغة العربية والتمكين لها ،

بدأ ذلك منذ اليوم الأول لوصول الاستعمار البريطاني إلى مصر حيث أشار اللورد دوفرين في تقريره إلى هذا المعنى حيث قال:

إن أمل التقدم ضعيف ما دام العامة تتكلم اللغة الفصيحة العربية:
لغة القرآن في الوقت الحاضر ولا تتكلم اللغة العربية الدارجة لأن نسبة
اللغة المصرية الدارجة إلى لغة القرآن كنسبة الإيطالي إلى اللاتيني
واليوناني الحديث إلى اللاتيني واليوناني القديم وعربية الكلام لغة قائمة
بنفسها وقواعدها خاصة بها فإذا لم تؤخذ هذه الاحتياطات يستمر الجيل
الجديد مثل سابقة غير صالح لخدمة وطنة وتظل عبارة مصر القديمة كما

### كانت إسماً بلا مسمى (١٨٨٢) ،

وواضح من عبارات التقرير الهدف والغاية التي حمل لواءها المهندس ولكوكس حين دعا إلى الكتابة بالعامية ووصفها بأنها مصدر الهددة على الاختراع وسايره وليمور وغيره حتى حمل اللواء لطفى السيد وقاسم أمين ثم سلامة موسى ولويس عهض والكتاب الخارون في الشام .

وقد ظلت الحملة على اللغة العربية تحمل روح التعصب والغرض والهري ، وتخفى في أعماقها الحملة على القرآن الكريم ومحاولة عزله عن البيان العربي .

وقد جرت محاولات الهدم طرائق قدداً:

- فقد دعا البعض إلى إصبلاح قواعدها .
- ودعا البعض إلى التحول عنها إلى العامية .
- ورعا البعض إلى التحول عنها إلى الحروف اللاتينية .
- ودعا البعض إلى تمصير اللغة ، وأن تتخذ كل أمة لهجتها لغة لها.
- ودعا البعض إلى اتخاذ العامية لغة للكتابة بل أن البعض كتب بها فعلا بعض القصيص والأشعار .

وفشات كل هذه المحاولات وإنهارت واحدة بعد أخرى ، ذلك لأن اللغة العربية كانت من القوة والصمود بحيث عجزت كل هذه المؤامرات عن النبل منها: ذلك أن القرآن الكريم هو الذي حفظها على قيد الحياة هذه القرون وسيحفظها على كر الدهور وستموت اللغات الحية المنتشرة في العالم البوم كما ماتت لغات حية كثيرة في سالف العصور إلا العربية فستبقى بمنجاة

من الموت ، وستبقى حية فى كل زمان مخالفة للقوائين التى وضعوها لقيام اللغات وتطويرها ويرجع ذلك إلى اتصالها بالمعجزة القرآنية الأبدية ، فالقرآن هو الحصن الحصين الذى تحيا به اللغة العربية وتقاوم أعاصير الزمن وعواصف السياسة المادية ووسائلها الهدامة .

و وقد صور هذا العني الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في رده على ( جبران خليل جبران ) الذي ادعى دعوته الباطلة تحت عنوان ( لكم افتكم ولى الغتى) فقال: إن هذه العربية ؛ لغة دين قائم على أصل خالد هو القرآن الكريم وقد أجمع الأولون والأخرون على إعجازه بفصاحته إلا من لم يحقل به من زنديق يتجاهل وجاهل يتزندق ، فإذا كان العجز في لغة من اللغات بإجماع علمائها وأدبائها هو من قديمها فهل يكون الجديد فيها كمالاً أو نقصاً؟ ، ثم أن فصاحة القرآن يجب أن تبقى مفهومة ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران والمزاولة ودرس أساليب الفصيحي والاحتذاء عليها وأحكام اللغة والبصر بدقائقها وفنون بلاغتها والحرص على سيلامة الفروق فيها ، وكل هذا مما يجعل الترخص في هذه اللغة وأساليبها ضرباً من الفساد والجهل فلا تزال اللغة كلها مذهباً قديماً وإنما يكون المذهب الجديد فيها رجلاً إلى حين ثم يدخل مذهبه معه القير ، وما عسى يصنع كاتب وعشرة ومائة وألف في لغة ينبض على كتابها المعجز أربعمائة مليون قلب ( الآن ألف مليون قلب) وكم من أسلوب ركيك أو خسعيف أوعامي ظهر في هذه اللغة منذ دونوا وكتبوا وكم من فكر فياسد أو زائغ أو مدخول وكم من كتاب كان يصلح أن يسمى بلغة اليوم مذهبا جديدا فاين كل ذلك وأين أثره في اللغة وأساليبها بعد ثلاثة عشر قرداً.

لقد ابتلعته ثلاثة عشر موجة فانحدر إلى أعماق الموت الطامي وإذا أنت لم تجد في كل علماء المتقدمين من يستطيع أن يقول أنه صباحب مذهب جديد في اللغة والأدب أو يهيئ انفسه رأياً فيها إلا أنه يعمل لحفظها ونمائها ورونقها ، فأنكره واحد من أهل سنة ١٩٢٣ من يقول في هذه اللغة بعينها:

#### (الله مذهبك ولى مذهبي واك لغتك ولى لفتي).

فمتى كنت يا فتى صاحب اللغة وواضعها ومنزل أصولها ومخرج فروعها وضابط قواعدها ومطلق شواذها ؟ ومن سلم لك بهذا حتى يسلم لك حق التصرف (كما يتصرف المالك في ملكه ) وحتى يكون لك من هذا حق الإيجاد (ما تسميه أنت مذهبك ولغتك) ؟ لا ، هون عليك أن تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد تبتدى فيه الأدب على حقه من قوة التحصيل وتستأنف دراسة اللغة بما يجعلك شيئا فيها من أن تولد عمراً واحداً في عصر واحد بين ملايين من الأعمار في عصور متطاولة وأن ما تحدثه على خطأ لا يبقى انه صواب ولا يبقى أبداً إلا كما تبقى العلة على أنه على أنه صواب ولا يبقى أبداً إلا كما تبقى العلة على أنها علمة فلا يقاس عليها أمر صحيح .

وهكذا أكد الرافعي أرتباط العربية بالقرآن وهو أمر أساسي وأضيل عرف منذ أعلن الإمام الشافعي: إن اللغة معادلة للعقيدة من جهة إعجاز القرآن الذي هو مناظر العقيدة والبرهان على صدق مبلغها ومن جهة الاستنباط لأحكام الشريعة على أساس قضية اللغة التي نزل بها القرآن ومن جهة تصحيح العقيدة في المسائل المشتبهة حيث يقرر الإمام الشافعي:

« إنّ العروبة تكسب باللسان فحسب ، وإنّ المرء باللغة وحدها يصير عربياً وبها صبار غيرهم - أى العرب - من عشير أهله - أى السبان العربياً وبها صبار غيرهم النسب بين العرب والأخر متى تجمع بينهم وإن لم العربي - إذن هي رابطة النسب بين العرب والأخر متى تجمع بينهم وإن لم

يكن من قريش أو من غيرها من قبائل العرب المشهورة فمن أهمل العربية من العرب أو أنتقل إلى لغة سواها ضاع نسبة بين العرب وإن كان يمت بصلة القربي إلى عدنان او قحطان ولا يجوز أن يكون أهل لسان النبي أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان تابع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه .

العرب أهل الفضل لأن لغتهم لغة النبى الذي بعث رحمة للعالمين فلا يجوز أن يكونوا أتباعا للسان غير لسان رسولهم وهذا يعني أن العرب أهل هذه اللغة أفضل الشعوب.

وعلى كل من ليس عربياً من المسلمين أن يتعلم اللغة العربية ما بلغ جهده حتى يشهد بها أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويتلو بها كتاب الله وينطق بالذكر وما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ».

وقد حرص الإمام الشافعي على أن تكون اللغة العربية لغة جميع المسلمين النها لغة كتابهم ولسان رسولهم لهذا طلب من كل مسلم غير عربي أن يتعلم هذه اللغة وأن يتخذها أداة للعبادة ووسيلة للتخاطب وأن يبذل أقصى جهده وطاقته في ذلك ،

فالإسلام هو الذي حول الفينيقيين والبربريين والفراعنة إلى عرب وهو الذي بدل لغتهم وغير عاداتهم وجعلهم أمة واحدة فالعروبة عند الإمام الشافعي لا تنفصل عن الإسلام والعرب كذلك لم يكن لهم فضل إلا بهذا الدين فهم بناته وحماته ويجب أن يظلوا أبداً:

والحق أن اللغة العربية لم تلبغ بفضل القرآن إلا قليلاً حتى غلبت على اللغات المريانية والقبطية وغيرهما واضطرت أهل هذه اللغات من

أصحاب الأديان الآخرى أن يغيروا لفة الصلوات والعبادة إلى العربية ويتحدث عن هذا أحد الباحثين (الهلال م ٢٧) فيقول: لقد أصاب اللغة القبطية ما أصاب اللغات القديمة التي تألقت أنوارها في غابر الأزهان فتمت وزهت حيناً ثم تضاءل ضوءها وانطفا سراجها فإن العرب لما فتحوا مصر تحت قبادة عمرو بن العاص وجدوا أن اليونانية قد أصابت القبطية بجرح بالغ فسلطوا عليها لغتهم وهي في عزتها وتمام نموها فلم تلبث أن أجهزت على الجريح حتى مات وقد اضطر الأقباط إلى دراسة العربية إما لمشاركتهم بأعمال الدواوين ، والمراتب العليا التي تحصلوا عيها بعد مشاركتهم بأعمال الدواوين ، والمراتب العليا التي تحصلوا عيها بعد ذلك ، ولعل كثيراً منهم أسرعوا إلى تعلم العربية بغضاً للدولة البيزنطية الحاكمة عليهم سابقاً بصلف وتجبر فما مرت برهة من الزمن حتى شاعت العربية بين خاصة المصرين وعامتهم .

والحق أن اللغة العربية سادت واكتسحت لأنها تملك كل عوامل القوة والقدرة على العطاء وقد ثبت كذب دعاوى المستشرقين وأتباعهم التي وجهوها إلى اللغة العربية: لغة القرآن واعترف عشرات من أعلام الغرب الذين درسوا اللغة العربية بعظمة هذه اللغة وكمالها وقدرتها القادرة على تقبل كل تطور والاستجابة لحاجة كل عصر وقد كانت تجربتها مع الترجمات في العصر العباسي حافلة فقد استطاعت أن تستقبل عشرات بل مئات من المصطلحات وتعربها دون أن يعجزها ذلك واستوعبت كتب لطب والحكمة والحيوان والنبات والكيمياء والجبر والرياضيات والفلك مما لا يقع تحت حصر في اقتدار عجيب،

يقول كامل كبيلاني ، إنه ما من فن أو علم أو معنى يتحدث فيه الناس في لغة من اللغات أو أدب من الآداب إلا له ضريب في اللغة العربية

وقد جمعت من هذه المعانى المشتركة ( ١٨٠٠ صورة) إنها أبرع عملة فكرية في الغرب بشهادة النقاد وقد أردت إيراد هذه المعانى وما يقابلها في الآداب العالمية لأقنع الشباب بعظمة لغتنا وجلال أدبنا وقد أضفت إليها (٢٥ عملة فكرية) من الأدب العربي لاضرب لها في الآداب الأوربية بكافة فنونها وألوانها

ولعل أخطر ما تكشف عنه عظمة العطاء الذي حملة القرآن الكريم إلى اللغة العربية أن القرآن الكريم هو الذي صهر كل الأجيال والعقول والقلوب في قالب واحد من التجاوب العميق مع كلام الله ومن خلال هذا التجاوب الذي لا ينقطع لحظة عبر التاريخ الإسلامي تكونت لدى المسلم العربي خاصية تلك الاستجابة اللغوية الحتمية إلى كل خطاب عربي أخر والتي ظلت تشده إلى العربية أدباً وتراثاً وفكراً وتاريخاً ، فلا غرابة أن يتجه الاستعمار الغربي إلى تدمير هذه اللغة ومحاصرة تأثيرها وتضييق يتجه الاستعمار الغربي إلى تدمير هذه اللغة ومحاصرة تأثيرها وتضييق نطاقها والعمل على فصل الأجيال الحديثة عن ماضيها بكل وسيلة من الوسائل .

### أولا : الدملة على اللغة العربية

عمد النفوذ الأجنبى بتركيز الحملة على اللغة العربية بهدف خفى هو محاربة القرآن الكريم ومنع انتشاره مع الإستلام حتى أمكن أن تتوقف اللغة العربية في خلال أكثر من قرنين اليوم مع انتشار الإسلام وذلك بدفع هذه الأقطار إلى تبنى عاميتها أو الكتابة بالحروف اللاتينية أو تغليب لغة المحتل الأجنبي ..

ويمكن أن تسمى هذه المرحلة: مرحلة سيطرة اللغات الأجنبية على اللسنان التعربي وهي من أخطر الغزوات القكرية حيث حلت محل اللغة العربية في برامج التعليم ومناهج الدراسة.

واتسع نطاق هذه الحملة حيث جرت البعوة إلى الكتابة اللاتينية ومهاجمة الفصحي وتغليب اللهجات العامية.

كما وجبهت إلى اللغة العربية الاتهامات المتعددة وأخطرها أنها لاتستطيع استيعاب المصطلحات العصبرية الحديثة وهو ادعاء باطل ينقضه أنها قامت قبل ذلك بقبول كل مصطلحات العلوم المترجمة من اليونان والفارسية والهندية في العصر العباسي وأنها استطاعت أن تدرس بها العلوم والطب في كثير من جامعات البلاد العربية والإسلام في العصور الحديثة ومن ذلك محاولة إخضاعها لعلم اللغة الغربي الذي نشأ من خلال دراسة اللهجات الأوربية التي انفصلت عن اللغتين الأم: اللاتينية واليونانية والتي شكلت اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية المعاصرة دون النظر إلى التمين الخاص للغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم.

هذا التمين الخاص ، الذي يجب تقديره في مختلف القضايا التي

يتشابه النظر فيها مع الفكر الغربي وخاصة اللغة والتاريخ والتراث والقانون والتربية والاقتصاد وذلك لاختلاف المصادر والجذور الفكر الإسلامي عن الفكر الغربي وتباين الميراث العقدي والأخلاقي والروحي.

وفي مجال اللغة يبدو ذلك واضحاً جلياً فإن محاولة مقارنة اللغة العربية في تطورها باللغات الأوربية الحديثة التي خرجت من عباءة اللاتينية أو غيرها وأبرز مظاهر التباين والاختلاف الذي يحول دون التشابه في الحركة والتطبيق ، هو نزول القرآن الكريم باللغة العربية مما أعطاها طابعاً من الثبات والخلود وفرض عليها بنزوله قدراً خاصاً حيث يقول (ابن فارس): فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال وانسلخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى أخرى زادت زيادات وشرعت شرائع وشرطت شرائط فعفي الآخر الأول .

ولما كان القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الكبرى فقد حق أن تسمى الحضارة الإسلامية بحضارة الكلمة حيث يقول مندر عباسى (عندما جاء الإسلام صارت اللغة صورة لحياته فاخترقت الأزمنة بازتكازها عليه ودخلت كل ميادين الحياة تلبية لدواعى التطور الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والأدبى والعلمى الذى خلفها مفهومه الذهنى) ويقول علال الفاسى (العلم ٢٤/٤/٣٩٧) إن التضحية باللغة العربية هى تضحية بالدين الإسلامى لأن الكلمة الفرنسية تردنا مسيحيين ، كل الذى يتمسكون باللغة الفرنسية إنما يرغبون فى التعامل مع الأجنبى وفى الحفاظ على مصالحه هنا ، لذا فإننا ننادى بالتعريب من أجل التحرر من سيطرة الأجنبي .

والواقع أننا مازلنا - في ضوء ما يقوله المغربيون - نسبتهين باللغة

ومكانتها الحقه من الكيان الذي تمثله الأمة بكامل قيمها ومن أعجب ما يقوله هؤلاء وما يقوله أهل الغرب، ففي أوربا وفي فرنسا بالذات - كما روي مولود قاسم - يقولون أن اللغة هي الجنسية وفي ألمانيا مادة المواد والمادة العليا لأنها تتصل بهياكل الفكر بينما نرى هذا في الغرب نرى عندنا من يقولون أنها مجرد أداة، وأن اللغة العربية كأداة على وضعها الحالي غير طبعة وغير صالحة وغير مناسبة يريدون محوها ووضع اللاتينية أو أي لغة مكانها وهم يريدون بذلك هدم أصالتنا الإسلامية كلها.

وإذا كانت ضرورات العصر تقتضى بعض الانفتاح على الغير فللسيوطي كتاب (الرد على من أخلا الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) الذي يجعلنا نجتهد أولا فيما عندنا ثم ننظر بعد ذلك فيما عند غيرنا ، أما قلب المعادلة الحضارية أي الاقتباس أولا ثم النظر فيما عندنا – إن فعلنا – بعد ذلك فهو منهج معكرس لا تقع فيه إلا الأمم المتخبطة ، وإذا كانت ثقافة أمة من الأمم جزءاً من الثقافة العالمية فلامتلاك هذه الثقافة العالمية يجب على كل إنسان أن يعتمد أساساً على ثقافته والثقافة تشترط التربية وتتوقف عليها ونجد أن أداة هذه التربية وتتوقف عليها ونجد أن أداة هذه التربية وحاملتها وقناتها وحافظتها التي تلونها بلونها وتكيفها بطبيعتها هي اللغة ، فاللغة ليست مجرد كلمات بل هي (وعاء حضاري) ومن هنا توصف اللغة بأنها القوة الطبيعية الأولى في الأمة إذ أن أركان شخصية أي أمة من الأمم ثلاثة (اللغة والدين والتاريخ) ولغرس حب الوطن نحن نؤمن بأن للإسلام المكانة الأولى .

ويسفه مولود قاسم القائلين بأن اللغة مجرد أداة أو وسيلة محايدة لنقل المعرفة ويقول: إن هذا كلام غير دقيق ، وإن العلاقة بين اللغة والفكر أعقد من أن تكون مجرد علاقة بين وسيلة وغاية ، فاللغة تؤثر في الفكر كما يؤثر الفكر في اللغة ، وهذا يجب أن يكون في الأداب والقنون وفي العلوم كذلك ، ولن يكون لنا (إبداع) حقيقي في كل هذه المجالات إلاحين نبدع بلغتنا .

وفى شمال أفريقيا (وقد عبرت الجزائر فى كتابات مولود قاسم عن أبعاد المؤامرة) كانت الحرب عنيفة متصلة فى مراكش وتونس والجزائر وليبيا وقد تقدم المستشرقون فالقوا فى اللهجات البربرية وقواعدها كتبا مقرره لإحلالها محل العربية الفصحى .

وقال تقرير لجنة العمل المغربية الفرنسية الذي كشف عنه الدكتور حسين الهراوي: إن أول واجب في سبيل تركيز النفوذ الأجنبي هو التقليل من أهمية اللغة العربية وصرف الناس عنها بإحياء اللهجات المحلية في شمال أفريقيا والعاميات حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم ويمكن التغلب على عنواطفهم وكشف (كامفاير) عن أن قراءة القرآن وكتب الشريعة الإسلامية أصبحت الآن مستحيلة في تركيا بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية في محاولة للوصول إلى قلب القرآن تفسه والحكم عليه بأن يصبح أثراً ميتاً كأساطير الأولين التي أصبحت حشو لفائف البردي كما عبر عن ذلك الدكتور محمد محمد حسين ولكن هيهات

كذلك فإن مراكز تعليم العربية لغير العرب في جامعات الغرب ( بريطانيا وفرنسا وبرلين ) قصد بها تثفير أبناء المسلمين غير العرب من تعلم العربية وترديد أقوال المستشرقين في اتهامها بالجمود والعقم وبانها لغة لا تصلح للحياة إلا في مجتمع بيوي وأنها لا تساير الحياة الحضارية .

# تانيا والدعوة إلى العامية والمحال الدعوة

ركز النفوذ الاستعماري على العامية وحاول أن يدعى بأنها لغة : وحمل لواء هذه الدعوى سبيتا وفولارز ، وباول ، وقيلوت ولوريال وماسبيرو وكان المهندس ولكوكس في مقدمتهم ،

ونشر ولكوكس ١٩٢٦ رسالة قال فيها أن سوريا ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا يتكلمون اللغة البونية لا العربية وزعم أن اللغة التي يتكلمها الناس من حلب إلى مراكش بما في ذلك مالطة هي اللغة الكنعانية أو الفينيقية أو البونية وخص مصر بالبونية لأن كلمة punie تشبه كلمة fenek التي كان يطلقها قدماء المصرين على الفينيقيين ، كما زعم أن اللغة البونية التي هي أساس لغة الحديث عندنا لا صلة لها بالعربية الفصحي ، فقد دخلت مصر قبل أن تدخلها الفصحي بألف عام ، وأنها انصرت إلينا من الهكسوس الذين أقاموا في مصر نحو خمسمائة سئة والذين انتشرت لغتهم في أقطار عديدة حول مصر حتى بلغت مالطة وأخذ ولتمس الوسائل والشواهد لتدعيم زعمة هذا ومما قاله في هذا السبيل:

- إن اللغة البوئية سارت في طريق انتشارها في العصور الي تلت حكم الهكسوس فكائت لها مظاهرها في الآثار المصرية وفي العهد المسيحي وقد لمسها بنفسه عندما ترجم الإنجيل إلى اللغة المصرية إذ وجد أن الأساليب المصرية أطوع لنقل الأنجيل من الأساليب العربية .
- إن اختفاء اللغة القبطية دليل على أن (البونية) كانت لغة الحديث
   وقت غزو العرب لمصر، وأن اللغة القبطية لم تكن إلا لغة دين فحسب.
- إن اللغة المصرية هي البونية والبونية أخت العربية وليست العربية نفسها.

- إن اللغة المصرية أكثر ارتباطاً بالنموذج الأساسى للغة العبرية واللغات السامية منها باللغة العربية واللغات السامية منها باللغة العربية .
- إن اللغة المصرية التي هي بونية الأصل تنفرد بخصائص لا توجد في العربية الفصحي مثل طريقة النفس المزدوج (أنا ما عملتش) فهذه الطرق لا يعرفها العرب وإنما جاعتنا من الهكسوس،

وهكذا بلغ ولكوكس الغاية في التحايل لقطع صلة اللهجة العامية باللغة العربية وكل ما أورده دعاوى كاذبة لم يقم أي دليل عليها وكان هدف ولكوكس أن تحل العامية محل العربية الفصحي ،

وقد وجد هؤلاء الدعاة فرصتهم في مجلة المقتطف التي كان يصدرها أصحاب المقطم المارون حلفاء كرومر ، وقد جمعوا طوائف من الحكايات والأمثال المتداولة بين طبقات العمال والفلاحين ونادوا باتخاذ اللهجة التي كتبت بها هذه الآثار لغة للتدوين والتأليف ، ووضع أحدهم كتابة عن اللهجة العامية المصرية تحت اسم (لهجة القاهرة).

وبلغ بهم التعصب والحقد أن ادعى ولكوكس بأن موت العربية الفصحى محقق كما ماتت اللاتينية وجاء هؤلاء يساهمون في تحقيق أمل ولكوكس ولكن الرأى العام المصرى وقف أمام هذه المحاولة وقاومها .

ولكن الصبحافة التي تبنت أسلوباً عامياً ، والمسلسلات والمسرحيات التي أجرت الجواب بالعامية أبقت هذه الظاهرة التي استفحلت في ظل النفوذ الماركسي فظهر من سموا أنفسهم شعراء العامية ودعاة الأدب الشعبي .

وكان من أخطر ما أعطى العامية وجوداً اتجاه مجامع اللغة العربية

إلى دراسة اللهجات العربية وما استطار من كتابات أنيس فريحة وسعيد عقل ولويس عوض .

وقد واجههم عبد الله فكرى في مؤتمر المستشرقين في استوكهام في ه أيلول ١٩٨٩ حيث تصدى للرأى القائل باللغة العامية وقد جعل عنوان رسالته (نبذه في إبطال رأى القائلين بتعويض اللغة الفصيحة باللهجة العامية في الكتب والكتاب) كاشفاً منها عن دحض نظرية ولكوكس القائلة باختصاص اللهجة العامية بالعلوم والقنون.

وشفعن هدف الدعاة إلى العامية في تفتيت هذه الأمة وإيجاد لغة خاصة لكل فئة من الأمة أو قطر من أقطارها تعمل على تكوين معارفهم وعلومهم وأدابهم وبالتالي لا يستطيع أي مواطن في أي قطر أن يفهم ما ينشر في القطر الآخر وتوجية ضربة قاصمة إلى اللغة الفصحية التي هي الركيزة الأساسية في وحدة الأمة.

ولقد حاول النفوذ الأجنبي المبالغة في الحديث عن ما أسماه الفجوة بين اللغة الفصحي والعامية وهي في الحقيقة ليست بتلك الصورة التي يحاولون إظهارها ، وإن الخلاف بين عبارة الكتاب العلماء وبين عبارة العامة أمراً مازال معروفا في كل أمة لها لغة حية ، ولما كان المنهج الوضعي يجعل من دراسة اللغة دراسة اللهجات والتركيز على الكلام المنطوق دون المكتوب فإن الهدف هنا هو صرف الأنظار عن علاقة اللغة بالدين في سبيل إحياء التوميت الحديثة في الغرب وإذا كان الأوربيون قد فرقوا بين اللغة الدينية المستعملة في النصوص المقدسة وبين اللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم اليومية فإن الفصحي ليست اللغة اللاهوتية (لغة العبادة فحسب) ولكنها تجمع بين الفرضين .

ولقد كشف الأمير مصطفى الشهابى عن فساد وجهة دراسة اللهجات العامية وقال إنها تعد بالعشرات بل بالمئات وكلها لا ضابط لها من نطق أو حرف أو نحو أو اشتقاق أو تحديد لمعنى الألفاظ فهى كلام العامة المستعمل في الأغراض المعاشية وفي علاقات الناس بعضهم ببعض وهذا الكلام وقتى ولا يثبت على مرور الأيام وموضعى لا يتحول من قطر إلى قطر عربى آخر ، ومعناه أن اللهجات العامية لا يمكن أن تكون الغات علم وأدب وثقافة وليس في مقدورها أن تعيش طويلاً وأن يعم بعضها أو كلها الأقطار العربية كافة وكل ما يكتب بلهجة عامية يظل محصوراً في قطره وقلما يفهمه غير أبناء ذلك القطر فإذا تدارسنا خصائص هذه اللهجات ووضعنا لكل منها قواعد رجراجة فماذا تكون مغبة هذا العمل الأخشى ما نخشاه أن يستهوى هذا الموضوع معالجة تنظيم الكتابة والتاليف باللهجات المختلفة وعلى طبع هذه الرطانات ونشرها فتكون النتيجة تشويشاً وضرراً وتباعد بعض الأقطار عن بعض بدلاً من أن تتوحد بلغتها ، أي تكون النتيجة مخالفة لما يتوقع من تدريس اللهجات العامية في خدمة الفصحى ،

إما القول بأن تدريس هذه اللهجات يقضى إلى معرفة مشكلات القصحى ، إلى مداوة أدوائها فهو قول ضعيف فى نظرنا فأدواء القصحى معروفة تحتاج إلى من يعالجها بإخلاص ونشاط وصبر ومثابرة وأهمها وضع المصطلحات العلمية أو تحقيقها وتبسيط قواعد الكتابة والإعراب والصرف والنحو وتبسيط الكثير من تعليلات القواعد الصرفية والنحوية .

وجميع هذه الأمور يعرفها علماؤنا الأثبات ولا علاقة لها باللهجات العامة وقواعدها وتدريسها ومن الطبيعي كما فعل الشيخ أحمد رضا

العاملي وعلماء أثبات وفقهاء باللغة ممن يُعرُفون كُيفَ يَقُربون العامية من الفامية من الفامية من الفامية من الفصحي ويمنعون طغيان العامية عليها.

إن قضية القصحى والعامية لا تحل بدراسة اللهجات العامية وتدريسها للطلاب بل تحل بتيسير قواعد القصحى مع الاحتقاظ بسلامتها ومنع طبع رسائل بالعامية أو التكلم بها في المدارس والمسارح ومحطات الإذاعة ودوائر الحكومات .

## تالنا: سيطرة اللغات الأهبية

لم يتوقف النفوذ الأجنبي عند إذاعة العاميات والدعوة إليها بل تقدم خطوة أخرى بفرض لغته على البلاد العربية (سواء اللغة الإنجليزية في المناطق التي وقعت تحت الإحتلال البريطاني واللغة الفرنسية في المناطق التي وقعت تحت الاحتلال الفرنسي .

وفي كثير من الأقطار العربية فرض النفوذ الأجنبي لغته في تدريس مختلف العلوم وقد أدت هذه المطارده من اللغتين الفرنسية والإنجليزية للغة العربية ، إن تتخلف عن ركاب الإسلام وكان من الضروري حسب سئة التطور أن تسير العربية في ركاب الإسلام أينما حل ، ولكن النفوذ الأجنبي خلال أكثر من قرنين من الزمان استطاع أن يوقف توسعات اللغة العربية في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وخاصة في أفريقيا وجنوب شرق أسيا .

بل أنه عمد إلى لغاتها التي كانت تكتب بالحروف العربية فغيرها كما فعل في الهوسا والسواحلية في أفريقيا وفي اللغات الأندونيسية والماليزية وغيرها ومن ثم فقد أحس المسلمون ولا يزالون بنقص كبير من حيث أنهم يتعلمون الإسلام دون أن يتيسر لهم من اللغة العربية - لغة القرآن والحديث الشريف - ما يعينهم على تلقى عقيدتهم من مصادرها الصحيحة.

كذلك فقد حرص النفوذ الأجنبي حين زحف على أفريقيا زحفه المشهور في أواخر القرن التاسع عشر على أن يصفى الوجود القائم للغة العربية وآدابها وتراثها ومخطوطاتها في هذه المناطق وأن يسحب من البلاد كل أثار اللغة العربية والتراث العربي ، واستطاع النفوذ الأجنبي أن

يمتص بعض من يتسمون بأسماء عربية ليحملوا لواء دعوتهم ويتصدروا بها الصحف والمحافل وكان هذا التراجع في اللغة العربية كسبا للغات الأوربية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية التي توسعت في هذه الفترة على حساب العربية ، ومحاولة الادعاء بأنها لغة عالمية ، وإن تجاهلت أن اللغة العالمية يجب أن ترتبط بالمشاعر والثقافة وليس بالقسسر والنفوذ الاستعماري الكرية ،

كذلك فقد أثر توسع اللغة الإنجليزية على اللغات القومية في أفريقيا كاللغة السيواحلية وغيرها وهو توسع مؤقت فرضته ظروف معينة ولكن المستقبل للغة العربية وحدها في أفريقيا واسيا.

ولا ربب أن إيقاف اللغة العربية إنما جاء عن طريق القسر والتحدي وبقعل عوامل غير طبيعية أقامت السدود أمام نمو اللغة العربية وسيرها في موكب الإسلام وخاصة في المناطق التي يتسع فيها نطاقه .

ولولا هذه المحاولات التى تقودها قوى التبشير العالمية والتى تفرض نفستها على مناهج التعلم فى تلك البلاد لما استطاعت اللغات الأجنبية واللهجات المحلية أن تحول بين العربية الفصحى وبين فسايره الإسلام لأنها هى اللغة التى تحمل أشرف رسالة: القرآن الكريم دستور الإسلام ومنهجه الاجتماعي والفكرى، واليوم وفي كثير من البلاد التى تحررت من نفوذ الاستعمار لا يزال النفوذ الأجنبي يزين لاهلها الالتجاء إلى المدارس التى تدرس برامجها باللغات الأجنبية فضلاً عن المدارس الحديثة التى يسمونها مدارس اللغات،

وكذلك الأمر في معاهد الألسن التي لا تقوم برامجها على اعتبار اللغة العربية هي الأساس وإن كل اللغات التي يتعلمها العربي والمسلم هي خادمة الفكر الإسلامي ، وإنقا تقوم معاهد الألسن على فلسفة مغرقة في التبعية والولاء الأجنبي ويطمع المستركون فيها أن تحتضنهم الدول الأجنبية في مناصب وأوضاع متميزة يخدمون فيها خصوم أمتهم .

يقول مالك بن نبى : إن استعمال اللغة الأجنبية فى تدريس العلوم بوجه خاص فى البلاد العربية هو نفسه علامة الفشل فى استيعاب تلك العلوم وجعلها خارج نطاق حياتنا الفكرية بحيث تبقى الصلة بينها وبيننا صلة سطحية لا نغير فيها نحن شيئا ، ولا تغير هى فينا شيئا بينما نرى فى المجتمعات الحية أن هذه الصلة تتغير يومياً وتجعل الفرد يهيمن أكثر وأكثر لاعلى هضم العلوم فحسب ولكن على تقدمها والسير بها قدما ،

مثل إسرائيل التى أعادت لغة ميتة منذ ثلاثة ألاف سنة وأعادت لها هيمنتها على استيعاب كل العلوم والفنون والسير بها إلى الأمام وكما يحدث فى حظيرة الحضارة الإسلامية عند بزوغها فابنها لم تلبث قليلاً إلا وقد استوعبت فى اللغة العربية الفصحى ، لغة قحطان كل العلوم اليونانية بكل فروعها من هندسة وطب وفلسفة .

ولكن ليس معنى هذا أن نعرض عن اللغات الأجنبية أن ندرسها لتكون خادمة للفكر الإسلامي وليس مسيطرة عليه أو كما قال بعض المتخصصين: الاستئناس اللغوى، بمعنى أن تقف اللغات الأجنبية عند حد الاستئناس اللغوى لا أكثر ولا أقل حيث لا يحدث في بناء الطفل انفصام نتيجة تداخل النماذج بين أبطال أرضه وأبطال الآخرين، أو بين عباقرة حضارته وحضارة الآخرين فيلغي كل منهما الآخر وينتج طفلاً بلا انتماء فاللغة العربية هي مصدر الانتماء للعقيدة والأرض والوفاء للتاريخ،

ويجب أن تكون وسيلة لبناء الطفل المسلم مع عدم اقتصام أي تداخلات ثقافية له في سن الثامنة عشرة.

ذلك إيمانا بأن في ديننا وشريعتنا ما يغنينا عن استيراد مناهج بديلة ، وهي العقيدة التي يجب أن تكون قائمة على الحال التي علمنا إياها رسول الله على إلى يوم القيامة وهناك أمور تتغير بتغير الزمان والمكان.

والتعامل مع حضارة الغرب إنما يكون في جانب العلوم التجريبية وحدها وقد جرى تناول هذا الأمر في عديد من المؤتمرات الإسلامية العالمية وتقرر ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للمسلم في إطار اللغة الأم حتى لا تعطى اللغة الجديدة ولاء معارضاً للولاء الأصيل ، فقد حرص النفوذ الأجنبي على أن ينقل فكرة عن طريق لغته وأن يخلق لها ولاءً في نفوس وعقول أبناء الأمة الواقعة تحت سيطرته أو في دائرة نفوذه كما هو الآن .

إن الفصحى هي مقتاح فهم الإسلام والإحاطه به وبدونها لا تتحقق معالمه ويجهل الناس حقائقه وتعاليمه وهذا هو سر الحملة عليها ومن هنا يجب أن تكون اللغة العربية الفصحى هي اللغة الثانية في مختلف الأقطار الإسلامية بوصفها حاملة الفكر والعقيدة والثقافة الحقيقية للشعوب الإسلامية قاطبه وليس للعرب وحدهم.

وأخطر ما في هذه المحاولة: محاولة تطبيق مناهج اللغات الأوربية على اللغة العربية ومحاولة فرض الواقع اللغوي على أسباس أن اللغة تتظور بطبيعتها والصواب أن نبحث عن أسرار اللغة ولا أشك أن هذه المحاولة في بحراسة اللهجات والعامية تمثل خطر كبيراً على اللغة العربية: لغة القرآن.

وثمن - المسلمين - يجب أن نتحفظ تجاه أي نظرية كانت فهي نظريات استخرجت من لغات غير العربية ، فالعربية بوصفها الخاص المتميز من حيث أنها لغة القرآن الذي حماها أربعة عشرقرناً والذي يجب أن تحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يحتاج إلى نظرية خاصة بها إذ أن القاعدة الأساسية أنه لابد من المحافظة على اللغة العربية حفاظاً على فهم القرآن نفسه ، ونحن لا نقبل الواقع الذي تدنت إليه الفصحى إلا لإصلاحه والتدخل فيه ولكنا لا نقبل الواقع بصفة عامة وهذا هو الفرق بينها وبين غيرها ،

ومن هذه النظريات ما يسمى (علم الأصوات) ونحن يجب أن يكون لذا موقف إزاء نظريات علم الأصوات الحديث فلا نأخذها قضية مسلماً بها فإن العلوم الإنسانية الغربية والوافده تختلف اختلافاً واسعاً ، وبين اللغة العربية واللغات الغربية اختلاف عميق يجعلنا نطالب بنظرية نتمثل فيها خاصية اللغة العربية من حيث اتصالها بالقرآن الكريم وخلودها واستمراراها الآن وإلى ما بعد الآن .

Q.

## رابعاً: المجوم على الحروف العربية

وهناك الحملة المثارة على الحروف العربية بينما يثبت بالبحث المدقق أنْ هذه الحروف هي أصلح حروف الأبجديات قاطبة لكتابة الألفاظ ومن أكثرها دقة في ضبط الأصوات وقد استطاعت أن تؤدى من أنواع الكتابة ما لم تستطع أي أبجدية أخرى أن تؤديه ، فقد استطاعت الحروف العربية أن تكتب هذه اللغات جميعاً دون تعديل أو تغيير أو إضافة في أشكالها ولقد انخدع الذين دعوا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية بما حدث في تركيا غير مقدرين الفارق بين اللغتين وكذلك لم يلتقتوا إلى اختلاف العربية عن اللاتينية وما تقرعت إليه من لغات وقد فاتهم أن اللغة العربية تعبر عن فكرة وثقافة ممتدة لأمة واحدة في تاريخها البعيد إلى حاضرها المثسرق، وماتزال مفعمة بالحياة والقوة وأن تطورها وتفاعلها لم يتوقف وهي لغة أمة واحدة ارتبطت بالتاريخ والعواطف والفكر والثقافة العربية الإسلامية، أما اللغة اللاتينية فلم تكن لغة الغرب كله ولم تستطع التغلب على اليونانية وقد ارتبطت اليونانية بحضارة أهلها وهي أرقى من حضارة الرومان فضلا عن أن اللاتينية كانت لغة أرستقراطية لايمارسها ولايحسنها إلا النخية الممتازة ولم تتغلغل في حياة العامة ،

ولقد تبين أن الادعاء الغربي الذي أصر الاستشراق والتبشير على أن يردده على مسامعنا على مدى مائه وخمسين عاماً بأن الحروف العربية ليس لها أساس علمي ، وأن النظام المستعمل لايمكن أن يكون نظاماً لعلوم التقنية والعلوم الفنية ، هذا ادعاء باطل من أساسه وهذه النظرية لاتثبت أمام الحقيقة الجلية .

« إن العرب أوجدوا هذا النظام قبل عصر النهضة بأكثر من

خمسمائه عام ، إن القلم في هذا الوقت من حيث الحجم - كان قلم الكتاب في حكم الخليل الذي هو أكبر حجماً ، كان يقاس به ٢٤ شعرة من شعر الخيل ، قلم الثلث كان يقاس به ٢٨ شعرة ، قلم الثلث كان يقاس به ٢٨ شعرة ، قلم الثلث كان يقاس به ٢٨ شعرة وقلم الثلث الذي هو ثلث المقدار يقاس به ٨ شعرات ، كل قلم من هذا المعيار يقابله قطع من الورق يكتب فيه - هذا النظام نظام منطقي ومتجانس وينتمي إلى عضوية التفكير ، إلى وحدة واحدة في التفكير .

هذا ما أورده الدكتور أحمد مصطفى المتخصص في دراسة حروف اللغة العربية ، يقول: كلنا يعلم أن المصاحف التي كتبت قبل القرن الثالث كانت مكتوبة بالكوفية ، والمصاحف المبكرة كانت غير معجمة – أي منقطة – فكانت النتيجة حصول التباس في القراءة وتحصل أخطاء كثيرة جداً وهن هنا كان عمل (ابن مقلة) إيجاد أسلوب يوضح به الخط ويجعله واضحاً جلياً بل أن النظرية أفصحت عن:

#### (١) كيفية بناء الحرف.

(٢) وعن قدر القلم وعلاقته بقطع الورق الذي تكتب به ، بمعنى أن النظام الغربي الذي يستعمل الآن (إمبريال سايز) قطع الورق الكبير وبعد ذلك حجم النصف وحجم الثلث ، هذا النظام نفسه كان نظاماً عربياً في القرن الثالث الهجري ثم جاء (ابن البواب) وكان خطاطاً عبقرياً فناناً جاء بعد مائه عام من (ابن مقلة) في القران الرابع الهجري ووضع مخطوطته في هذا الصدد الذي نقل لنا صور الحروف وأشكالها وماتولا منها من حروف أخرى ، وتسمى رسالة (ابن مقلة): رسالة في علم الخط والقلم : هذه التي حققها الدكتور أحمد مصطفى ووضع عنها أطروحته » ، وقد ثبت أن الحروف العربية هي أصلح الأبجديات قاطبة لكتابة

الألفاظ ومن أكثرها دقة في ضبط الأصوات وقد استطاعت أن تؤدي من أنواع الكتابة مالم تستطع أي أبجدية أخرى أن تؤديه وقد استطاعت الحروف العربية أن تكتب بهذه اللغات جميعاً دون تعديل أو تغيير أو إضافة في أشكالها الأساسية.

كانت دعوة المستشرقين إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية خديعة كبرى انخدع بها بعض العصريين والعلمانين أولاً في تركيا غير مقدرين الفارق بين اللغتين فالتركية من الأسرة الفولانية ولم تكن ذات حضارة أصلية قديمة ولم تسبهم يوماً في الثقافة الإنسانية على الصعيد الفعلي وقد بلغ من ضعفها أنها وهي القوية المستعمرة الغازية للغة العربية في دارها استعارت أبجديتها ومعظم ألفاظها لتشكل مظهرها ودلالتها.

هذه الحديعة التي مثلت العربية الفصحى باللاتينية والعامية المحلية للبلاد العربية بلغات أوربا التي تفرعت عن اللاتينية فاتها أن اللغة العربية تعبر عن فكرة وثقافة ممتدة لأمة واحدة في تاريخها البعيد إلى حاضرها المشرق ، ماتزال مفعمة بالحياة والقوة في تطورها وتفاعلها لم تتوقف وهي لغة أمة واحدة ارتبطت بالتاريخ والعواطف والفكر والمصير أوثق رباط وفوق ذلك فهي لغة القرآن الكريم أساس الحضارة والفكر والثقافة العربية الإسلامية أو كما يقول الدكتور عبد الكريم جرمانوس : إن اللغة العربية تمثل سنداً هاماً أيقى على روعتها وظودها هو الإسلام فلم تنل منها الأجيال المتعاقبة والعصور المتباينة واللهجات المختلفة على نقيض ماحدث النات القديمة المماثلة ، التي انزوت تماماً بين جدران المعابد وكادت تنقرض .

إن أصحاب النفوذ الغربي ينظرون بعين الرضا إلى الحروف

اللاتينية ، ويعين السخط إلى الحروف العربية ، وقد بهرت أبصارهم من نبات الدول الأوربية ، فرأوا في كل مستورد منها كمالا حسبوه طريقاً إلى المدنية وتوهموا أن الحروف اللاتينية أكمل في الأداء اللغوي وأدق في ضبط الألفاظ من الحروف العربية .

ومن أجل ذلك - كما يقول الدكتور على الحديدي الذي اعتمدنا على يدنه السنفيض في هذه النقطة - مندوا الاتصال الثقافي المباشر بين السلمين ليظلوا غرباء في التفكير ونفروا غير العربي من تعلم اللغة العربية حين اتنبوا في معاهدهم طريقة عقيمة هي طريقة الترجمة ومطالبة المتعلم يدفظ مفردات من اللغة منعزلة في جملتها وفي معانيها بلغته الأصلية ثم التدريب على طريق الترجمة ، وكذلك واجهت مدارس الاستشراق في أوربا التعلم المبتدئ بفقرات من أدب عصور الضعف ليظهروا اللغة العربية بمظهر اللغة التي لاتصلح إلا للصحراء، والفقيرة من التصور والعاطفة وحسن التعبير وقد انتدبوا أبناء زعماء المسلمين الأفريقيين إلى عواصمهم ليغرقوهم في حياة اللهو والليل والمتعة فتتحلل عزائمهم ويضعف إيمانهم يوطنهم ودينهم وتتقبل عقولهم ما يبشونه فيها من سموم التشكيك والاضطراب في مفاهيم الوطنية والدين فتضيع قدسييته من نفوسهم ولايبقى في أنهانهم التي مرضت سوى عقائد ممسوخة وصور من الوطنية مهرورة ثم يعودون إلى بالاهم بقليل من الألفاظ العربية التي تعلموها وكثير من الشك وعدم الإيمان في كل مايتصل بمقدسات وطنهم وبرصييد ضيخم من العواطف والتجاوب والولاء لن تعلم واعلى يبديه الحياة

فغي جامعتي كمبردج واكسفورد بانجلترا والسربون بفرنسا وبرلين وليبزج بالمانيا ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن تعلم اللغة العربية على هذه الوجهة عن طريق اللغتين الإنجليزية والفرنسية وقد قصد بذلك تنفير أبناء المسلمين غير العرب من تعلم العربية وترديد أقوال المستشرقين مما اتهموها به من الجمود والعقم وبأنها لغة لاتصلح للحياة إلا لمجتمع بدوي عفا عليه الزمن لأنها لاتساير الحياة الحضارية.

إن مايسمونه بالعقبات أو العيوب أو الصعوبات أو غيرها هي من الأوصاف التي ألصنفوبات أو غيرها هي من الأوصاف التي ألصقوها باللغة العربية باعتبارها ميزات وخصائص:

- ومن دعاواهم أن العربية تكتب وتقرأ من اليمين إلى الشمال
   وهي ظاهرة تشاركها فيها اللغات السامية).
- عدم الحاجة إلى استعمال فعل الكينونة في الجمل الخبرية العربية (محمد كريم محمد هو كريم محمد يكون كريماً) مع أن إثبات فعل الكينونة هو من الميزات التي تتسم بها اللغة العربية.
- كذلك فهم يهتمون بالاسم أكثر من اهتمامهم بالفعل ويرون اهتمام هم بالفعل ويرون اهتمام العرب بالفعل بتقديمه في الجملة الفعلية من النقائص مع أنه ليس كذلك على الإطلاق .
- الادعاء بتعقيد النحو العربي والدعوة إلى هدمه ، دعا إلى ذلك كل خصوم اللغة العربية ودعاة العامية وفي مقدمتهم سلامة موسى الذي دعا إلى حذف الضمائر وتسكين أواخر الكلمات والواقع أن هذه الدعوة المدعاة ترمى إلى غرض بعيد ينتهى باللغة العربية بعد وقت طويل إلى التفكك ويذهب منها قدرتها على فهم وقراءة واستيعاب التراث الإسلامي الذي قام على قواعد النحو الأصلية وهي واحدة من الدعاوي التي ترمى إلى زلزلة القواعد الراسخة للقرآن الكريم قراءة وفهما .

إن نصو العربية علم عربي أصليل انبثق بصورة أصيلة من اللغة العربية ذاتها وذلك رد على مقولة أن العرب أخذوه من الآثار اليونانية أو الهندية ويؤكد أصالة النشاة العلمية للنحوقي العربية ما أورده الفارابي في كتابه إحصاء العلوم وقد اكتمل هذا العمل على أيدي الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه.

وفي هذا الجال سواء بالنسبة لدراسة اللهجات أو غيرها نقول أنه ليس من الطبيعي أن تفرض علينا النظريات الوافدة فرضاً ولايمكن إنا أن ناخذ نظريات علم الأصوات الحديث أو النحو قضايا مسلمة تطبق على العربية ، وكذلك الشأن في التعريب وإدخال اللفظ الدخيل وفي هذا يقول الدكتور منصور فهمي: لو أننا تركنا للعلماء والمخترعين من أهل الصناعة في الغرب أن يقتحموا الحواجز على لغتنا العربية لعرضناها لجحافل من الألفاظ تعمريها ، فتصيح هذه اللغة مهلهلة خالية من جمال صنعتها العربيقة ونسيجها النسجم في القياس ولذلك ترانا أميل إلى تغليب اللفظ العربي وتسويده في القياس وإذا أحببنا لفظاً مهجوراً طغي عليه النسيان وإن دبرنا الترويج للفظ مستضعف من مادة لغتنا ومن وضع أهلها وإن استجلبنا ماتعوزه الرقة من خشن الألفاظ تجرى على لسان الضاربين من كل في عميق ، وإذا استصلحنا بعض الألفاظ التي تحرفت في لغة العامة ورددنا لها الاعتبار وإن ركبنا لفظا تضطرب مقاطعه في وزنها واشتقاقها العربي وإن استبعدنا سلطان الدولة على التمادي في الاستهتار باللغة في شتى صور الاستهتار وإننا نؤثر ذلك كله على الإسراف في الاستخدام الدخيل من اللغات الأخرى ، إنما نصنع ذلك استجابة لصيانة مادة اللغة العربية ولصوت العروبة الصادقة ، ومسايره لطواعيه اللغة نفسها ومانطوي

وقارق بين اللغات الأوربية وبين اللغة العربية ، هذا الفارق لايفرض علينا أن نطور لفتنا وأن نفرض عليها قوانين قاهرة من خارج نطاقها والتطور في اللغات الأوربية كان نكبه على أصحابه قطعهم أمماً بعد أن كانوا أمة واحدة ، فمازالوا في خلاف وحروب ثم أنه لم يحكم على تراثهم القديم المشترك وحده بالموت بل هو لايزال يقضي بين الحين والحين على التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت حتى مايستطيع الانجليزي اليوم من عامة الشعب أن يفهم لغة شكسبير الذي مات في القرن السابع عشر أما نحن العرب فنحن نقرأ القرآن ونفهم رسائل الجاحظ فلا نكاد تحس فارقاً بين أسلوبه وأسلوب المعاصرين .

#### •• مماولات متعلودة

والحق أن النفوذ الغربي بما يملكه من قدرات في مجال الطبع والنشر مايزال يواصل محاولاته في مجالات مختلفة لخنق اللغة العربية وأخطر من ذلك هو الدعوة إلى تغيير أحرف اللغة العربية المستعملة والمتداولة منذ أكثر من خمسة عشر قرناً إلى الحروف الأبجدية اللاتينية كما فعل الأتراك والمالطيين وهوهجوم مكثف على اللغة العربية باسم الإصلاح والتطوير وتتركز هذه الدعوات المسمومة حول:

- إلغاء الحروف العربية بأكملها واستبدالها بالحروف اللاتينية ،
- الإبقاء على الحروف العربية مع إدخال تعديلات كإدخال التشكيل
   اللفظي .
- استعمال اللهجات المحلية بدلاً من الفصحى والتركيز على أن
   تكون اللغة العربية في مصر لغة مصرية بحتة تشتق من الألفاظ المصرية القديمة واللهجة العامية المصرية .

حذف بعض أبواب النص العربي والتساهل فيه وتبسيط بعض
 قواعده ،

محاولة تجديد مادرس من اللغات القديمة كالقبطية في مصر مثلاً إذ ظهر من يهتم بجمع الكلمات العامية التي لها أصل قبطي ودعوة المصريين إلى التماس لغتهم القديمة وقد عمد البعض إلى وصف اللهجة العامية بأنها لغة مستقلة سابقة للغة العربية ومنهم من قال أن العربية لغة أجنبية (عبد اللطيف جاسم).

وهناك الاجتراء على الخط العربي والاستهزاء بقواعده ومحاولة تشويه هذا الخط وتجريده من أقيم صفاته وهو جماله وهناك اقتراح بطباعة لغتنا بأحرف منفصلة في حدود لاتتجاوز ٢٩ قالباً . هذا فضلاً عن أن الجمع باللينوتيب كان له أثره السئ في رسم مشق الحروف مع تجاهل أصولها وجمالها ومن ضبط أحجام البنط .

هذا بالإضافة إلى المؤامرة المدبرة للحيلولة دون تعريب العلوم وماتقوم به هيئات التدريس من المعارضة لهذا الهدف الحيوي الخطر مع ماهو معروف من أن التعليم في قصر العيني استمر سبعين سنة باللغة العربية قبل احتلال الإنجليز مصر ، ومع نجاح التجربة التي قامت بها جامعة دمشق منذ خمسين عاماً ،

وإن تدريس الطب والعلوم (الهندسة والعلوم والكيمياء) باللغة الأجنبية يجعلنا عاله على هذه اللغة ويحد من النبوغ والقدرة على الاستيعاب الجيد الذي يؤهل للإبداع.

هذا مع العلم بأن اللغة هي أداة الفكر ووعاؤه وأي مفكر فإنما يفكر ويتكلم طبقاً لهندسة اللغة العربية فإنه يكون أكثر تمكناً واستيعاباً لحقائق

الكون منه لو استخدم لغة أخرى ، والدعوة إلى تعريب التعليم إنما يؤدي إلى أن تأخذ الأمة زمام المبادرة لكي تضمن للأجيال القادمة نقطة الانطلاق إلى الإبداع مع إحساس بأصالتها والشعور بأن لغة القرآن هي لغة الحياة وليست لغة أثرية أو ودعت الحياة منذ زمن بعيد بل أنها لغة متجددة وقادرة على استيعاب الحقائق (عبد الصبور شاهين):

إن تعريب التعليم نقطة انطلاق إلى الأصالة ، وضرورة وإيمان بأن لغة القرآن هي لغة الحياة وليست لغة أثرية ، بل هي لغة متجددة وقادرة على استيعاب متغيرات العصر وحقائقه .

#### • • ميزات اللغة العربية

إن اللغة العربية هي الأصل الذي نشأت منه اللغات التي عرفت باسم اللغات السامية وذلك لأن اللغة العربية القديمة كانت لغة الأعراب البدو الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية وهاجروا بعد ذلك موجات متتالية إلى بعض البلاد الآسيوية والأفريقية وكان من نتاج تلك الهجرات نشأه اللغات التي تعرف باسم اللغات السامية .

طوع علماء الإسلام اللغة العربية لمصطلحات العلوم الكوئية والطبيعية والإحيائية وقد كتب بها علماء الإسلام بحوثهم في مختلف ميادين العلوم من طب وصناعة وزراعة وتجارة وكشوف من أمثال: ابن سينا وابن يونس والفارابي وابن الهيثم وجابر والخوارزمي والزهراوي.

وليس صحيحاً ما ادعاء البعض من أنها صلحت أن تكون لغة أدب وبتعر وفنون فعون عدم المعرد فنون فعر العام المعرد فنون فحسب .

وقد عبرت العربية بالوضوح ودون لبس ، وفي صراحة دون إبهام وعرفت : (١) بَاللَّفَطَقَيَّة : التوالى الصحيح لحدوث الأشياء أو سبق الأسباب على النتائج ونسبة الفروع إلى الأصول

#### (۲)بالإيجاز

كما عرفت بالمعادلات الرياضية واحتوائها رموز يرمز بها عادة إلى العناصير النحاس (نح) الحديد (ح) النتروجين (ن)، فضلاً عن القصد إلى حقيقة الأمور ووحدة المفهوم التركيبي للجملة العملية والمطابقة التامة بين المفهوم العلمي واللغة المستعملة.

- يقول المستشرق المسلم عبد الكريم جرمانوس: إن اللغة العربية سند هام أبقى من روعتها وخلودها الإسلام فلم تنل منها الأحوال المتعاقبة أو العصور المتباينة أو اللهجات المختلفة على نقيض ماحدث للغات القديمة كاللاتينية حيث انزوت تماماً في جدران المعابد وكادت تنقرض وقد دخلت اللغة العربية القواميس الإنجليزية والفرنسية والأسبائية والأندونيسية بدخول الإسلام في هذه البقاع مع ماعرف من خصائصها من المرونة والسبهولة والوضوح.
- من مميزات اللغة العربية أنها لغة اشتقاقية لأنها تتواصل كلماتها عن طريق استخدام المادة ، كما تجمع صور الاستخدام كاسم الفاعل والمفعول والصنفة المشبهة وهذه خاصية هامة تتفوق بها اللغة العربية على اللغات الأوربية التي اقتصرت مرونتها على (الإلصاق) وهي إضافة سابقة في رصيد الكلمة أو لاحقة في عجزها أو حشو داخل في وسطها ، هذا الاعتماد على السوابق واللواحق تغلب على اللغات الأوربية في صوغ الكلمات وينعدم في اللغة العربية (دكتور كارم السيد غنيم) .

على الرغم من اختلاف اللهجات العربية اختلافاً شديداً بين المشرق والمغرب والشيمال والجنوب فإن هذا لايشكل عائقاً في فهم الشعوب العربية نفسها للهجات بعض عند استعمال الفصحى ، والعربية بنية جامعة مانعة تستعلى بنفسها على ماعداها وفيها من الأصول والقواعد ما يحقق أداة التواصل بين الناس (دكتور ساعي) .

هذا وبالله الترفيق



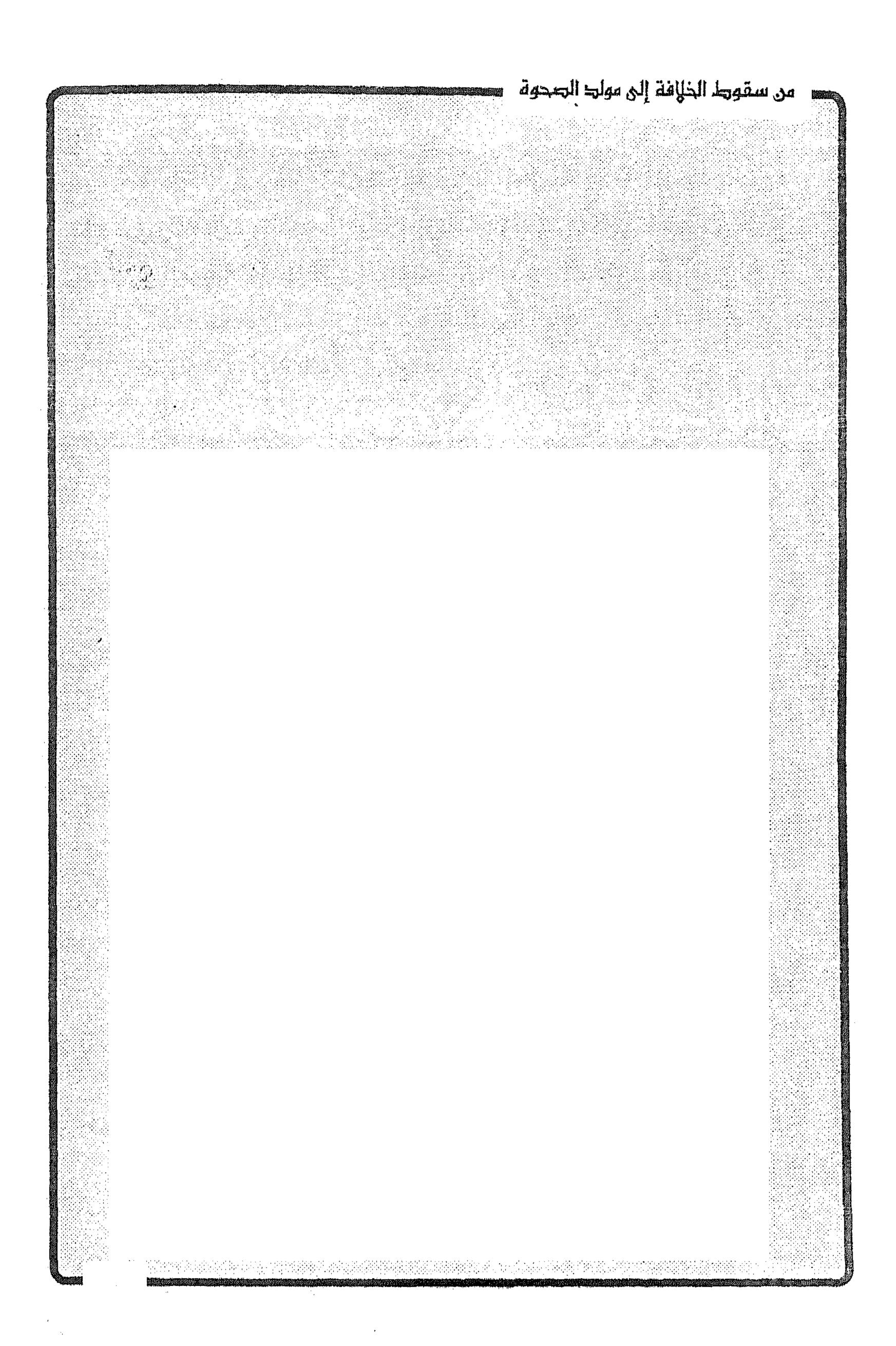

# 

| V                                                 | منخل إلى البعث                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>\</b>                                          | القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ۲۲                                                | القصل التسانس: الدولة العثمانية                                    |
| <b>&amp; \                                   </b> | <u> الخد</u> ال الخالف العالمة الخالفة المساسسسسان                 |
| ۰۷                                                | الفصل السرايسي والوجدة الإسلامية ووسود                             |
| ٦.٥                                               | القصل الخسامسين: القومية والعروبة                                  |
| <b>V</b> *                                        | القصل السيادس: العروبة الإسلام                                     |
| <b>4 (</b> )                                      | الفصل السابيع: البقظةا                                             |
| . 4                                               | الفصل الشايرين؛ الأصالة                                            |
|                                                   | القصل التكاسسي : الصحوة                                            |
|                                                   | القصل العباشيين عالية الإسلام """""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| \ <b>&amp; Y</b>                                  | القصل الحادي عشر ، تاريخ الإسلام                                   |
| <b>~</b>                                          | القصل الثانى عشر: اللغة العربية                                    |
|                                                   |                                                                    |



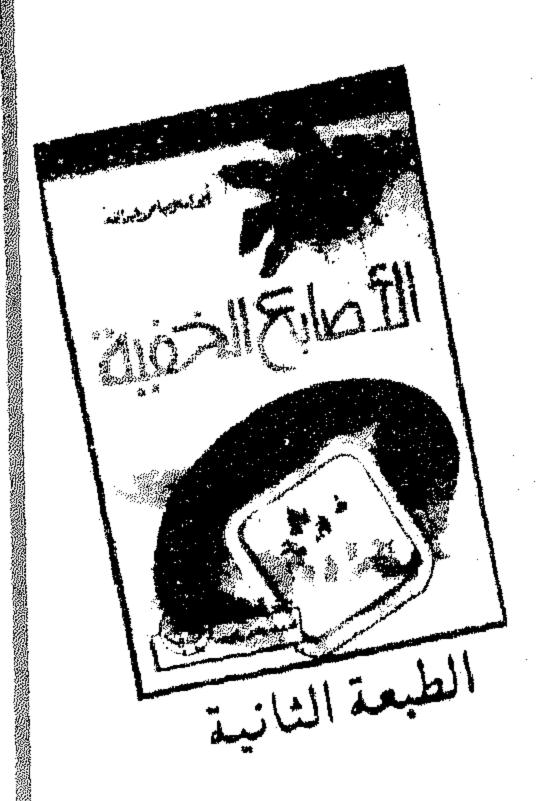





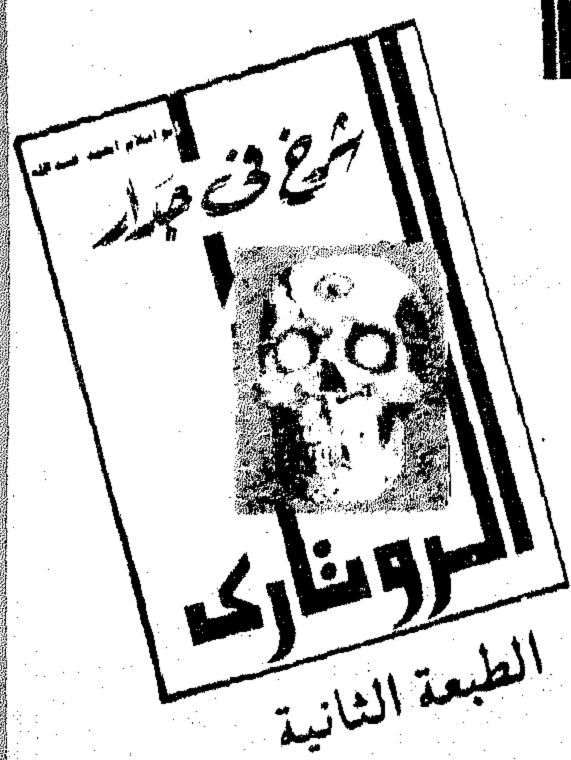



### بين الدكمة

للإعلام والنشر والتوزيع

العنوان: ١١ ش الأزهري - منشأة النصر - شبرا الخيمة

المراسلة: مصسر / ص ، ب (٥/١١٤١١) شيرا الديمية

## من معالم الطريق نحو الخلافة

إن الذي تناوله الأستاذ أنور الجندي في هذه الموسوعة المتميزة شكلاً ومضموناً والتي سوف نصدر بقية أجزائها تباعاً وعلى وجه السرعة إن شاء الله ، إنما هو تشخيص لمُحنَّك خَبر أسرار كواليس الباطل والطواغيت الصغار والكبار وأذنابهم ، وعكف سنوات طويلة ، لا عمل له غير القراءة والبحث والتنقيب لتحديد أسوار كل مؤامرة تحاك للمسلمين في شتى مناحي حياتهم الخاصة والعامة ، المحلية والدولية ، وفي غفلة تامة منهم، فوجب على الشباب المسلم أن يستوعبها ويخبرها هو الآخر ، ليعرف درجة صلابة أو رخاوة الأرض التي يقف عليها ، وأثر القرار الذي يجب أن يتخذه بضوابطه الشرعية والوضعية دون

وهذا هو الدرس الأول الذي يُفترض أن نعيه إن أردنا أن تتوحد نقطة انطلاقنا نحو الهدف الواحد وهو إقامة الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين واستعادة القدس السليب.

تردد أو انفعال أو انفلات.

فاللهم حقق لنا هذه الغاية الكبرى ابتغاء مرضاتك ، وعلواً الشأن عبادك ، وانتصاراً لهم على كل من يُعطِّل شريعتك ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



الناشر

أبو إسلام أحمد عبد اا